

جامعة الاسكندرية

مكتبة الطالب وتم مكتبة الطالب كلية الاداب تأليف

الدكتور مخدمجرو السيشروجي

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب ــ جامعة الاسكندرية



 $I_{\mathcal{A}_{0}}$ 

11971

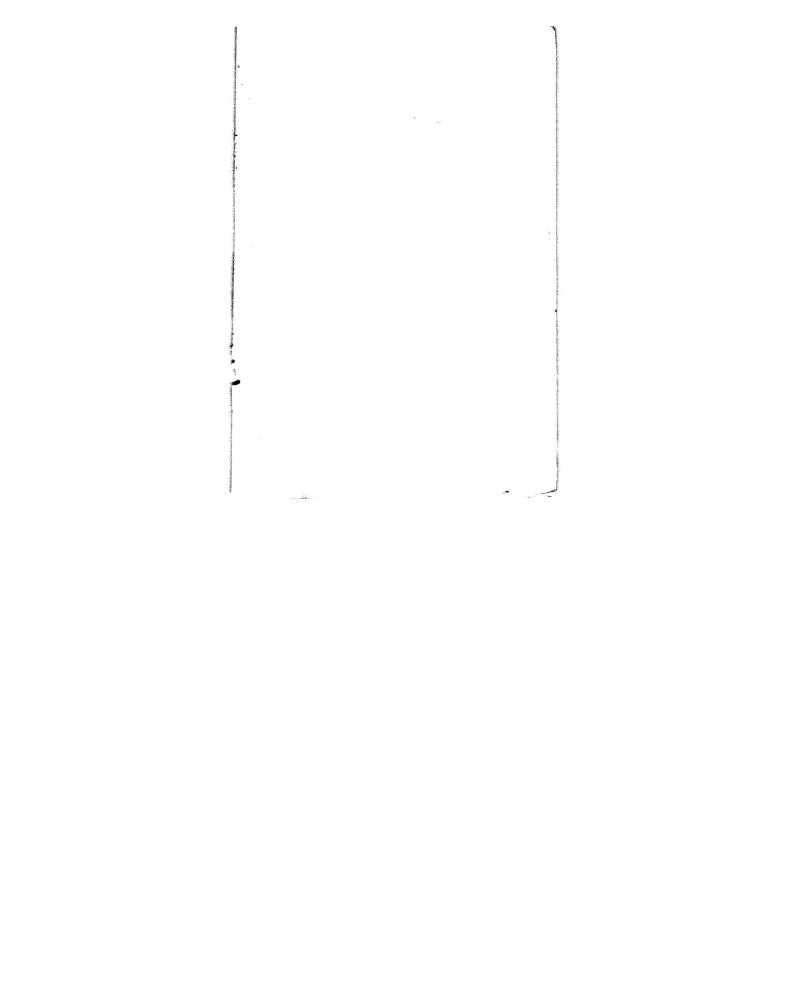

جامعة الاسكندرية مكتبة الطاب دم مكتبة اللااب كلية الاداب

الى ذكرى استاذى الجليل الدكتور محمد مصطفى صفوت عومة تقرير واجعل لوعرفاده بالجميل معه ابعه وتلميذ ·

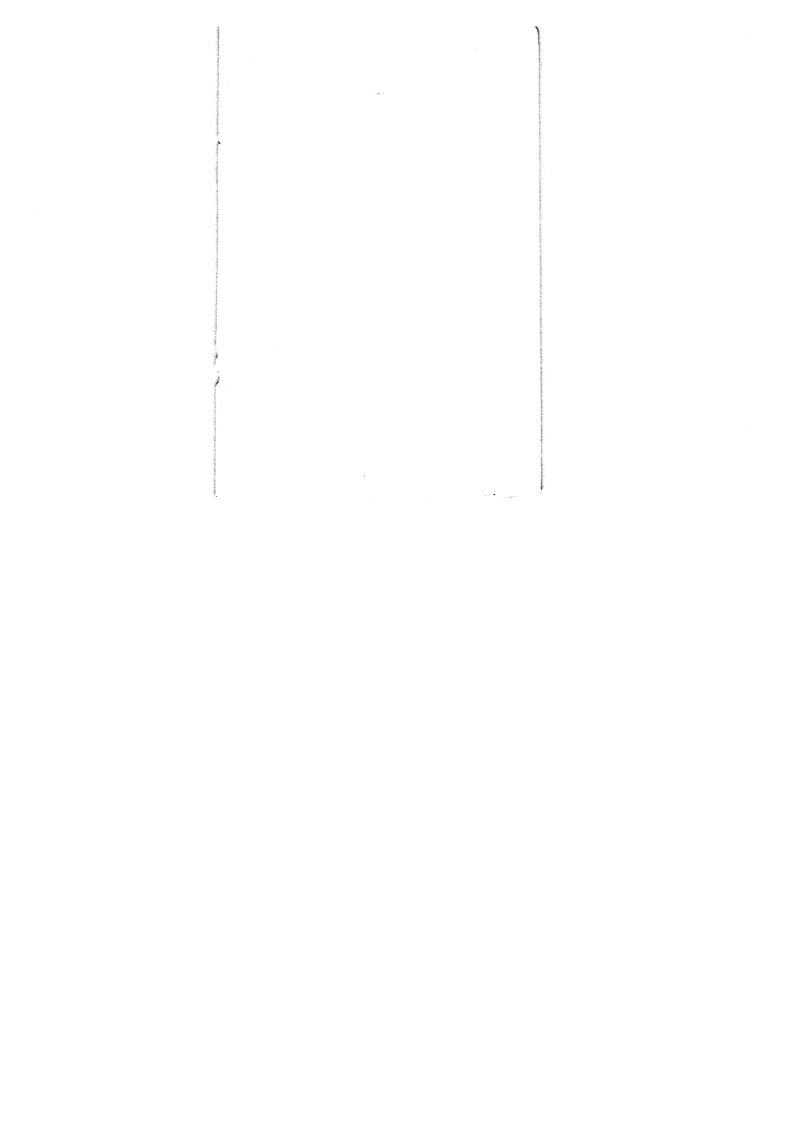

### فهرس

تقديم الكتاب: بقلم الأستاذ الكبير محمد شفيق غربال ٣ مقدمة المؤلف تمييد الفصل الأول: الحلة الانجليزية على الحبشة وموقف مصر منها ١٤ تدخل مصر 10 الشك فى نوايا انجاترا 17 نتائج الحملة فيها يختص بمصر \*1 الفصل الشانى : التوسع المصرى فى السودان وأثره في العلاقات المصرية الحبشية 45 بعثة السير ساميويل بيكر العسكرية ٢٧ تضارب الآراء حول أهداف الحملة

#### صفحة توسع مصر على سواحل البحر الأحمر ٣٤ ضم بوغوص ( سنهيب ) 40 41 ضم زيلع 44 فتح اقليم هرر تعيين غوردون حكمدارا لمديرية خط الاستواء . ٣٨ بعثة ماكيلوب العسكرية 44 موقف غوردون من الحملة ٤١ تدخل انجلترا ونهاية الحملة ٤١ الفصل الثالث : النزاع بشأن الحدود حق مصر فى امتلاك بوغوص ٤٥ تحريض الحبشة على العدوان ٤٩ الاحتكام إلى السلاح الفصل الرابع : حملة أرندروب 00 تكوين الحملة

| 14    | خط سير الحملة                     |               |
|-------|-----------------------------------|---------------|
| ٦٨    | تخرج موقف القوات الزاحفة          |               |
| ٧٣    | معركة جندت                        | الفصل الخامس: |
| ٨١    | نتائج الحملة                      |               |
| ٨٦    | حملة أوسا أو منسنجر               | الفصل السادس: |
| ۸٩    | خط سير الحملة                     |               |
| 11    | معركة أوسا                        |               |
| 18    | أسباب فشل الحملة                  |               |
| 17    | حملة راتب باشا                    | الفصل السابع: |
| 11    | اعداد الحملة                      |               |
| 1 • £ | العقبات في طريق الحملة            |               |
| ۱۰۸   | خط سير الحملة                     |               |
| 114   | دراسة مقارنة لحالة الجيشين المصرى | القصل الثامن: |
|       | والحبشى                           |               |
| 111   | هيئة القيادة وأركان حرب           |               |
| 170   | تقرير الجنرال استون               |               |

| 171 | الجندى المصرى فى الميزان            |                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 141 | امكانيات الجيش الحبشى               |                   |
| ١٣٤ | الجندى الحبشى فى الميزان            |                   |
| 144 | معركة قرع                           | الفصل التاسع :    |
| 144 | وصف ميدان المعركة                   |                   |
| 127 | معركة قرع                           |                   |
| 10. | أسباب فشل الحملة                    |                   |
| 104 | نتائج الحملة                        | الفصل العاشر :    |
| 751 | بذور الثورة العرابية                | ı                 |
| 177 | ما أشبه الليلة بالبارحة             |                   |
| ۱۷۳ | المفاوضات                           | الفصل الحادى عشر: |
| ١٧٤ | الرغبة في الصلح                     |                   |
| 140 | عودة الأمير حسن                     |                   |
| 199 | التمهيد للانسحاب                    |                   |
| 174 | رد. المفاوضات                       |                   |
| 184 | :<br>الندخل الانجليزي الفرنسي وأثر. |                   |

| ص           |                                       |                   |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1/1         | التسوية النهائية                      | الفصل الثاني عشر: |
| 19.         | الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى   |                   |
| 144         | الثورة المهدية                        | ,                 |
| 197         | سياسة انجلترا ازاء السودان            |                   |
| Y••         | معاهدة عدوة                           |                   |
|             | المطامع الدولية فى ممتلكات مصر        |                   |
| Y• <b>T</b> | بأعالى النيل وشرق أفريقيا             |                   |
| 717         | استعادة فتح السودان                   |                   |
|             | الاتفاق بين بريطانيا والحبشة في ١٥    |                   |
| 710         | مايوسنة ١٩٠٢ بشأن الحدود              |                   |
| 771         | المراجع                               |                   |
|             |                                       | الحرائط           |
| 71          | ين خط سير حملة أرندروب                | (١) خريطة تبا     |
| ٧٤          | ضحمعركة جندت ومواقع القوات المحاربة   | (۲) خریطة تو      |
| <b>M</b>    | ين خط سير حمـلة منسنجر من تاجورة      | (٣) خريطة تب      |
|             | ا أوسة                                | حتى بحيرة         |
| 1.48        | ضحخطسير حملةر اتب باشامن مصوع إلى قرح | (٤) خريطة تو      |
| 788         | رضح ميدان القتال بموقع قرع            | (ه) خريطة تر      |

يرخ والمركم والمركم والمركب

مكتبة الطالب مكتبة الطالب يقم مكتبة اللاداب ليكلية الاداب

# تقديم الكتاب بقلم الاستاذ الكبير محمد شفيق غربال

استخرج الدكتور محمد محمود السروجي من رسالته القيمة في تاريخ الجيش المصرى بحثا في العلاقات بين مصر والحبشة في القرن التاسع عشر ، وفيا صحب تلك العلاقات من اشتباك خربي امتدت آثاره إلى الازمات الاجتهاعية التي كانت الحركة العرابية من مظاهرها العظمى . واتخذ الدكتور السروجي من بحثه هذاموضوعا للكتاب الذي يقدمه اليوم للمواطنين عموما وللطلاب الجامعيين خصوصا \_ ودعاني الدكتور السروجي لأن يكون لي نصيب في الكتاب ، بعد أن كان لي نصيب في مناقشة الرسالة الكبرى التي كانت موضوع الكتاب وموضوعات أخرى كثيرة ، وائي إذا ما ذكرت تلك المناقشة ذكرت مترحما زميلا الذي فقدته هو الدكتور محمد مصطفي صفوت تلميذي ثم زميلي الذي فقدته كليته وهي أحوج ما تكون إلى علم حسه وخلقه . وصفوت هو صاحب الكتاب ، كان أستاذه ومرشده

وصديقه . والأسطر التي أخطها لهذا النقديم كان هو أولى بذلك مني ، فلتكن أيضا عرفانا بفضله واكراما لذكراه .

ولا نعرف جارا أحق بأن يحسن إلى جاره وأن يحسن جاره إليه كأمه الحبشة بالنسبة إلى مصر أو مصر بالنسبة للحبشة . لنسا بالجزيرة العربية كما لهم صلات ، ونهلنا كما نهلوا من المنابع الاسلامية والمسيحية . وبنيت نصرا يتهم كما بنيت النصرانية المصرية على قواعد وطنية ، وبلادهم مداخل ومخارج لحياتنا التجارية وكذلك بلادنا لهم . ويلتقون بنا في أكثر من مكان . يلتقون بنا في وادى النيل وفي البحر الاحمر وفي بيت المقسدس ، فلم كانت أزمات إمتد إليهم أذانا وامتد إلينا أذاهم ؟

ندرس فى كتاب الدكتور السروجى حلقة من حلقسات الاصطدام فى حرب وقعت بلا داع من شرف أو مال يقتضى وقوعها ـ بل على العكس ـ كان كل شى. إذ ذاك يدعو الى تجنبها يدعو الى تجنبها تربص الدول الأوربية لنا ولهم، ويدعو الى تجنبها حاجتنا وحاجتهم الى تخليص مجتمعنا ومجتمعهم من شوائب ومفاسد، يدعو الى تجنبها حاجتنا وحاجتهم الى عدم تبديد ما لدينا من المال القليل فى التخريب والفساد فى الأرض .

ووقعت الحرب، ولم نحسن من أمرها شيئا . قيادة مختلطة يكاد

أعضاؤها لا يجدون لغة يستطيعون النفاهم بها . وخطط معنطربة ، وسوء تدبير في أثر سوء تدبير \_ ولا يخرج من الحرب مرفوع الرأس الا الجند من المصريين ومن الأحباش . قاموا بواجبهم على خير ما يشرف الجندى \_ وكانت طعنة الهزيمة أقسى من طعنة الرخ الحبشى . وأحدثت جراحا معنوية ثم تلتثم . وكان من أمرها فيها بعد ما كان .

ويدرس الدكتور السروجى الحرب دراسة كاملة ـ أسبابها وأطوارها ونتائجها . ورجع الى المصادر الصحيحة رجوعا حسنا واستخدمها استخدام إنصاف وتعقل وأناة . وأدرك ما كان من عواقبها ادراكا حسنا. فجاء هذا الكتاب داعيا الى التبصر فيما كان من سوء الجواركي نحل محلمها يجب أن يكون من حسن الجوار . وجاء بذلك جديرا بأن يمكن جيراننا من الإطلاع عليه ليروا فيها مبلغ استعدادنا لعرض مأساة الحرب الحبشية المصرية بروح الأمل ، بالانصاف الذي يبين أن الحق لم يكن كله في جانب واحد ، وبالأمل في أن الفصل الجديد من التاريخ الافريقي سنلتقي فيه أحبابا متفاهين متعاونين .

ينوفمبر ١٩٦٠

محمد شفيق غربال

#### مقدمة المؤكف

يتناول هذا الكتاب تاريخ العلاقات بين مصر وأثيوبيا فى القرن التاسع عشر بصفة عامة ، وفى النصف الثانى منه على وجه الحصوص . ويعتبر هذا الموضوع من أدق الموضوعات التاريخية بحثا ، ومن أكثرها تعقيدا ، لاسيما اذا كان الهدف من ورائه الوصول الى الحقيقة المجردة من بين آلاف الوثائق المتضاربة ، من عربية وتركية وانجليزية وفرنسية وأمريكية ونمساوية ، بما أتيح لى الإطلاع عليه ودراسته . ولهذا يمكنى القول بأن هذا البحث يعتمد أساسا على تلك الوثائق . أما عن الكتب العربية والاجنبية فتأتى في المرتبة الثانية من الأهمية .

ومع أن الكتب والمراجع الأوربية التي تعرضت لبعض نقاط هذا البحث قليلة العدد، إلا أنها \_ رغم ذلك \_ تفتقر إلى روح البحث العلمي المنزه عن الهوى . بل إنها تعمد في أوقات كثيرة إلى تشويه الحقائق وصبغها بصبغة معينة لمأرب في نفوس مؤلفيها .

و تو اجه الباحث فى معالجته لهذا الموضوع صعوبات عديدة ، أهمها التزام موقف الحياد التام إزاء مسائل هامة تمس بلاده فى الصميم ؛ وفى نفسالوقت تتعلق بتاريخ بلد شقيق يربطه بنا أصدق روابط الود والإخماء . ورغم هذه الصعوبة فقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم للقارى. دراسة علمية صادقة لهذه الفترة من تاريخ العلاقات بين البلدين، بعيدة كل البعد عن التحيز معتمدا في ذلك على أو ثق المصادر وأصدقها بعد دراسة وتمحيص .

وقد حرصت كل الحرص على نقل الوثائق الناريخيه التي وردت فى سياق هذا البحث كما هى بكل ما فيها من أخطاء لغوية ونحوية تحقيقا للامانة العلمية

ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة تهتم ادتهاما خاصا بشنون افريقيا ، باعتبارها عضوا هاما فى الأسرة الافريقية ، ومن أولى الدول التى حملت مشعل الثورة والحرب على الاستعبار فى تلك القارة . ولما كان من سياستها العمل على إقامة علاقتها الخارجية مع شقيقاتها الافريقيات على أسس وطيدة من المساواة والتعاون المشمر لمصلحة المجموع، فن الاهمية بمكان أن نكون على علم بتاريخينا الحديث فى تلك القارة التى نعيش فيها ، بكل ما فيه من فشل ونجاح وأن نستفيد من خبرتنا و تجاربنا الماضية للمساهمة فى بناء المجتمع وأن فسيل الحرية والاستقلال .

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أشيد بالتوجيه السديد الذى لقيته من استاذى الكبير المغفور له الاستاذ الدكتور محمد مصطنى صفوت، تغده الله برحمته، ومنأستاذى الجليلين محمد شفيق غربال والدكتور احمد عزت عبدالكريم .

ونى الختام أرجوأن أكون قدوفقت فى عرضىلهذا الموضوع، والله ولى النوفيق .

الاسكندرية في نوفمبر ١٩٦٠

محمد فحمودالسيروجى

### عهد\_د

ظهرت فى العشرينات من القرن التاسع عشر دولة كبرى فى وادى النيل تضم مصر والسودان فى وحدة واحدة ، تمتد حدودها من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى منطقة أعالى النيل جنوبا . ونظراً لدخول معظم سواحل البحر الأحمر الغربية فى حدود الدولة الجديدة ، أن أصبحت تربطها بالحبشة حدود مشتركة .

وكان طبيعياً أن تنظر الحبشة بعين القلق إلى تقدم النفوذ المصرى نحو الجنوب، وخصوصا فى عهد الحديو اسهاعيل، حيث اتسعت رقعة الحديوية المصرية اتساعا كبيرا، وأحاطت بالممتلكات الحبشية من كل جانب.

لم تنظر الحبشة إذن بعين الارتباح إلى توحيد أجزاء السودان فى ظل الوحدة الجديدة، ولا لما تقوم به مصر من تأمين حدودها وتعزيز قواتها، تدعيما لحركة الاصلاح والعمران، وتمكيناً لها من إدارة شئونها على أسس إدارية صحيحة.

كان من الصرورى أن تنأثر العلاقات بين البلدين نتيجة لهذه و الأوضاع الجديدة. ولهذا يمكننا القول بأن العلاقات المصرية الحبشية فى القرن الماضى قد اتسمت فى بعض الاحيان بالرغبة فى التعايش السلمي وفى قبول الامر الواقع. وفى أحيان أخرى غلب عليها طابع غيرودى.

وإذا حاولناأن نلق شيئا من الضوء على العلاقات بين الدولتين في القرن التاسع عشر، وأن نجد تفسيرا للازمات التي مرت بها، فلن يعيينا البحث فتجاور الدولتين واشتراكها في الحدود يعتبر من أهم الاسباب ـ أن لم يكن السبب الاساسي ـ في تعكير صفو العلاقات بينها.

فادعا. الحبشة ملكية بعض مناطق الحدود التي في حوزة مصر وخوفها من وجود دولة فتية على حدودها تهدد استقلالها وكيانها السياسي، أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين وإلى سيادة القلق والاضطراب الحدود المصرية الحبشية، بسبب تعـــدى القبائل الحبشية عليهاوار تكابها أعمال السلبوالنهب بتشجيع من السلطات الحبشية المسئولة، لخلق المتاعب للهيئة المصرية الحاكمة ولزعزعة الثقة يمركز مصر الحربي في تلك المناطق.

ولم يكن مرد هذا الاضطراب في تلك المناطق إلى قلة مالدى مصر من قوات حربية ، بقدر ماهو راجع إلى طبيعة تلك البلاد وطبيعة السكان أنفسهم . فاذا نظرنا إلى مناطق الحدود هذه بحد بها قبائل رحل ، تقطن على جانبيها ، وتنتقل من جانب الى آخر دون نظر الى خط الحدود الذى لم يكن معترفا به ، لا من قبل تلك القبائل ولا من السلطات الحبشية المستولة .

وكان انتقال هذه القبائل من جهة إلى أخرى مثاراً لكثير من المتاعب للادارة المصرية فى السودان . فقدجبلت هذه القبائل على عدم الخضوع والطاعة إلا بقدر مايحقق لها هذا الخضوع من مصالح . فإذا ما اشتدت قبضة الحكومة المصرية على القبائل الخاضمة لحكمها ، لاتجد هذه القبائل غضاضة فى عبور الحدود والالتجاء إلى الاراضى الحبشية ومناوأة السلطات المصرية ، والقيام بأعمال السلب والنهب ، سعيا وراء الكسب ، واستجابة لوغبتها فى الحرب والقتال، واظهاراً لولائها واخلاصها لملك الحبشة.

كذلك كانمن أسباب عدم الاستقرار في منطقة الحدود تشجيع كلا الطرفين المصرى والحبشى الفارين من كلا الجانبين، وبسط حمايته عليهم، وامدادهم بكل مايحتاجون اليه من مؤن وسلاح. ولم يكن هذا الاجراء \_ بطبيعة الحال \_ مما يشجع على استتباب الامن أو إقرار الاوضاع في تلك المنطقة.

هذا بالاضافة إلى خوف الحبشة من أطباع محمد على ، لاسيا بعد أن أشاعت الجر اند الاوربية بعرمه على ضم الحبشة إلى ممتلكا ته ووقوف الحسكومة الانجليزية في وجهه ، بل إن هذه المخاوف لم تنته بعقد معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ و لا بصدور فرمانسنة ١٨٤١ . فينما تضع المعاهدة وكذلك الفرمار حداً لتوسع محمد على في القارة الاسيوية ، نجد أنها لم يقفا في طريق توسعه في السودان والمناطق المحيطة به . وهذا يفسر لنا استمرار الاضطرابات على الحدود السودانية الحبشية حتى أواخر أيام محمد على .

وقـد حاولت الحكومة المصرية جاهدة في عهد محمد على

الوصول إلى اتفاق مع الحبشة بشأن الحدود، وذلك لايجاد نوع من الاستقرار والهدو. في تلك المناطق، ولكن جميع تلك الجبود قد باءت بالفشل لعدم اعتراف الحبشة بشرعية امتلاك مصر لبعض مناطق الحدود مثل القضارف والقلابات (دار القلابات) وفازوغلى.

واستمر الوضع على الحدود دون أن يطرأ عليه أى تغيير فى عهدى عباس الأول وسعيد ، فلم تنقطع أعمال السلب والنهب ولم ينقطع أيضا تحذير كل من الطرفــــين المصرى والحبشى للآخر وتهديده باستخدام القوة إذا لم توقف تلك الأعمال .

وفى عهد اسماعيل حاولت مهر أن تؤمن حدودها الجنوبية من ناحية الحبشة بوسيلتين: الأولى: تحصين تلك الحدود وايجاد عدد كاف من الجنود بها ، محيث تصبح مهاجمة الحدود المصرية من الأمور العسيرة الى تكاف المعتدين ثمنا باهظا . والثانية استمالة أكبر عدد من القبائل الحبشية الضاربة على حدود الحبشة وتشجيعها على الالتجاء إلى الممتلكات المصرية ، والتمتع بالحلية اللازمة ، مع منحها من الامتيازات ما رغها في البقاء تحت طاعة الحكومة المصرية .

ورغم الآخذ بهاتين الطريقتين، فقد أخفقت مصر في تحقيق ما تصبو اليه، فنحصين الحدود السودانية الحبشية يستلزم استعدام عددكبير من الصباط والجنود، في نفس الوقت الذي كانت مصر فى أشد الحاجة إلى الجنود للقيام بفتوحاتها العديدة فى مختلف انحاء السودان.ولهذا استمرت الحدود السودانية الحبشية مكشوفة إلى حدكبير، ولا يوجد بها من الجنود ما يخيف الاحباش.

أما فيا يتعلق بالسياسة التي سارت عليها مصر في استهالة القبائل الحبشية إلى جانبها واخضاعها لسلطتها، فلم تكن منزهة عن خالحظاً، فعظم هذه القبائل كانت غير مخلصة لمصر. بل كان بعضها عيونا للاحباش تنقل اليهم كل حركانها وسكناتها، وكان المعض الآخر لايهمه من أمر مصر سوى السير في ركابها واستنزاف أكبر قدر من أموالها. بينها كان البعض يدين بالولاء لمصر طالما كان يشعر بقوتها وبقدرتها على الانتصار على الاحباش. فلما تطرق إلى هؤلاء الشك انصر فوا عنها راجعين.

لكل ماذكرنا نجد أن العلاقات بين مصر والحبشة لم تتحسن في عهد اسماعيل، بل على العكس من ذلك، فقد جد من الامور مازادها سوءا. وخير مثل لذلك الحملة الإنجليزية على الحبشة وموقف مصر منها.

## الفصف لالأول

# الحملة الانجليزية على الحبشة وموقف مصر منها

من أهم الأسباب التي أدت إلى سوء العلاقات بين مصر والحبشة ، وكانت من العوامل الهمامة في قيام النزاع المسلح بين الدولتين في النهاية هي الحرب الإنجليزية الحبشية . ولهذا سنتعرض لتلك الحرب بشيء من الإيجاز لما لهما من صلة وثيقة بموضوع دراستنا، وكذلك لبيان الدور الفعال الذي قامت به مصر في مساعدتها لانجلترا في تلك الحملة ، وللسياسه التي انتهجتها مصر ازادها ؛ ولوجود بعض النشابه بينها وبين الحملة المصرية على الحبشة .

ويرجع السبب في قيام تلك الحرب إلى رغبة الملك ثيو دورس المحتمد Theodorus ملك الحبشة في إنشاء سفارتين بالحبشة إحداهما انجليزية والآخرى فرنسية ، وانصراف كل من الدولتين عن تلبية تلك الرغبة ، ما أدى إلى إغضاب الملك وإثارته ، وإلى التعبير عن هذا الفضب بالقبض على الرعايا الأوروبيين المقيمين بالحبشة سواء منهم المشتغلين بالمتجارة أو من رجال الدين وإيداعهم السجن ومن بين هؤلاء القنصل الانجليزى كاميرون D. Cameron .

#### ترخل مصر:

أثار هذا المسلك الشاذ من قبل الملك حكومتي انجلترا وفرنسا، والكنها آثر تا التريث والالتجاء إلى الطرق الودية لإنهاء الازمة والسمى لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين. فلما أعيت الحيل انجلترا لجأت إلى مصر اسهاعيل لاستخدام نفوذه فى التوسط بين الطرفين المتنازعين عمى أن ينجح فى إقناع الملك ثيو دورس بالعدول عن موقفه. وقد استجاب اسهاعيل لرغبة انجلترا، فأرسل إلى الملك كتابا (اكتوبر ١٨٦٧) ينصحه فيه باطلاق سراح الرعايا الأوروبيين حقنا للدما. ويحذره فى نهايته من مغبة عمله هذا، ويهدده بأنه إذا لم يطلق سراح المعتقلين بالحسنى، فستسلط عليه الحكومة الاتجليزية جنوداً لاقبل له عليها، وسيمر هؤلاء الجنود بالاراضى المصربة، وبأنه (أى اسماعيل) لن يستطيع الوقوف فى طريقها. فالافضل إذن إنها، تلك المشكلة بالطرق الودية (1)

ويبدو أن الخديو اسماعيل لم يكن يهمه أن يقوم بدور الوسيط الفعلى في هذا النزاع بقدر ماكان يهمه تبرير موقفه بإزاء مرور القوات الانجليزية عبر الأراضي المصرية في حالة رفض ملك الحبشة إنهاء المشكلة بالطرق الودية ، لأنه كان يعلم مقدما بفشل كل المساعى الودية التي بذلتها اتجلترا في هذا الشأن .

(۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجهورى دفتر ٢٤ عابدين من الجناب العالى لمان أمبراطور الحبيثة وتيقة رقم ٢٤٤ في ٢ جاد آخر سنة ١٢٨٤ • أ كتوبر ١٨٦٧ > . ورغم أن الحديو اسماعيل لم يمكن يريد التورط في مساعدة الحلمة الإنجليزية ، إلا أنه كان مضطراً إلى ذلك لعسدة عو امل تتلخص في الاستجابة لأمر الباب العالى (() , وإرضاء الحكومة الانجليزية ، والعمل على هزيمة الحبشة انتقاما منها المكثرة إغاراتها على حدود مصر الجنوبية ، وتنابع تلك الهجهات منذ أو اخر ولاية سعيد بل لقد بلغت تلك الاغارات من الكثرة إلى حد أن اقترح موسى حمدى باشا حكدار السودان على الحديو المهاعيل إخلاء القرى الواقعة على الحدود المصرية الحبشية ولكى تبق الحدود بعيدة عن بعضها مسافة سبعة أيام ، وتصبح هذه المنطقة بجردة من المجار وخالية من المؤن (() ، ولكن هذا الآة الح لم يجد قبولا لدى والى مصر ، وفضل تعزيز نقط الحراسة بتلك المناطق بعدد آخر من الجنود بدلا من الحلائم (()) .

وحينها أيقنت الحكومة الانجليزية بأن تلك الازمة لن تحل إلا باستخدام القوة ، ويتست من الوصول الى حل ودى ، كلفت حكومة الهند بتجهيز جيش كبير تحت قيادة الجنرال رورت

حدى حكمدار السودان إلى صاحب السادة المهردار . وثيقة رقم ٥٥٥ في ٢٨ رجب سنة ١٢٧٧ و يتاير سنة ١٨٦٧ .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالفصر الجمهورى دفتر ٢٤ عابدين من الجناب العالى لمالياب العالى وثيقة رقم ٤٤٤ فى ٢جماد آخر ١٨٦٤ ﴿ كتوبر١٨٦٧ . (٢) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة ٥٩ معية تركى» من،موسى

 <sup>(</sup>٣) المحفوظات إلتاريخية بالنصر الجهورى وثيقة ٥٥٥ « معية تركى » أمر
 كريم لمل حكمدار السودان رقم ١٠ س ٢٩ فى ٢٣ شسسوال سنة ١٢٨٨
 « فبراير سنة ١٨٦٧ ».

نابيير Robert napier في سبتمبر ١٨٦٧ (١١) ويتألف مر. ٦٨٣ر١٤ جنديا يتبعه ٢٨٠ر٢٨ من الحدمة ومعه ٩٣٠ر٣٦ من حيو انات النقل و الخيل و ٤٤ فيلا . ، (٢) ونزلت تلك الحلة بمينا. زولا على ساحل البحر الأحمر .

لكل تلك الاسباب التي أشرنا اليها أصدر الخديو اسماعيل أمره الى عبدالقادر باشا محافط مصوع بامداد الجيش الانجليرى بكل مايحتاج اليه . وبناء علىهذا الأمر وضع المحافظ بعضسناجق الباشبوزق (ضباط غير نظامين) في مينا ،زولا لنقديم التسهيلات اللازمه للحملة ، دوجعل جمالي بك قومندان فرقاطة شير جهاد باشبوغا (رئيساً ) للبواخر المصرية الست التي خصصت لمساعدة الانجليز بالبحر الاحمر وهي : كفيت والتاكة وشندى واسوان والطور وشير جهاد ، (٣).

وقامت تلك السنن بنقلكل مايلزم القوات الانجليزية المحاربة من مؤن من ميناء السويش. وزيادة في المساعدة سمحت الحكومة المصرية لبعض التجار من المصريين الوطنيين بمرافقة الحملة والتعاون معها .

### الشك في نوابا انجلترا:

ورغم تقديم مصر المساعدات اللازمة للحملة. إلا أنها ـ

Buckle, The Life of B. Disraeli, vol. II P 302. (1)

(۲) اسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۲ ص ۲۹۹.
 (۳) حقائق الأخبار ج ۲ ص ۲۹۹.

فى نفس الوقت ـكانت تخشى من مطامع انجلترا فى المناطق المحيطة تحدود مصر الجنوبية والمتاخمة لحدود الحبشة . ولهذاكان حكام تلك الجهات من المصريين يقومون بمراقبة تحركات القوات الانجليزية بعين يقظة ساهرة ، ويرسلون بتقارير متوالية إلى والى مصر يكل ما يدور فى تلك الجهات . ويبدون فى بعض الاوقات عمر شكوكهم من مسلك تلك القوات فى بعض الامور

ومن هذه التقارير التي تصور لنا هذا الشك ، تقرير بعث به راغب باشا ناظر الداخلية الى مهردار الحديو ـ استناداً إلى ماوصله من معلومات ـ يذكر فيه أن القوات الانجليزية بدأت في بناء منشآت لها على شاطى. زولا في منطقة الحليج الواقع على بعد ثلاثين ميلا قبلى مصوع لحفظ المهات ولإقامة الحبو انات ، وأرب عبد القادر باشا محافظ مصوع عندما أراد أن يرافق محافظ عدن والقنصل الانجليزي في مرورهما على مينائي مصوع وزولا التمسا منه ألا يصبحها بحجة المحافظة على مينائي مصوع وزولا التمسا مصر إزاء الحرب الناشبة بين انجاترا والحبشة .

و يعلل راغب باشا ناظر الداخلية فى رسالته ، مسلك الانجليز . هذا بقوله : « إن رغبتهم فى عدم ذهاب محافظ مصوع إلى زله . ( زولا ) حفظا لمبادى. الحياد ، بينما يسمح لهم بالم—رور من مصوع ومن جميع حدودنا ، يشعر نا بأمهم يريدون أن يعدوا زله . ( زولا ) كانها غير تابعة لحدوية مصر ('') .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة ٤٢ معية بركى» من راغب باشا ناظر الناحلية الى حضرةصاحب السعادة المهردار. وثيقة رقم ١١٧ ممافق! بتاريخ ٤٤ جمادى الثانية سنة ١٢٨٤ • أكتوبر سنة ١٨٦٧ •

وفى حقيقة الآمر فإن تصرف هذين المسئولين الانجليزيين يثيرالشك، فدعواهما بالمحافظة على الحياد لاتستقيم مع موقف مصر من الحلة الإنجليزية منذ البداية، فلم يكن موقفها موقف عياد بأى حال من الاحوال وهذا مادعاناظر الداخلية أن يقترح على والى مصر بأن ويتوجه عبد القادر باشا إلى شاطى وزلة (زولا) وفى معينة عشر أو خمسة عشر قواصاً وترجمانية ومعاون بحجة زيارة كافظ عدن والقنصل ( الانجليزي ) والنظر في الوسائل المؤدية لتسهيل ما يلزمهما و بعد المقابلة يقول لهما إنى آسف لأني لم أجد هنا أحداً منا ليساعدكم في ما يلزمكم ، فإنى عمل بتقاليد الضيافة عين بعض الاشخاص لتلبية طلباتكم أولا بأول . وبعد أن يستبق أعين بعض الاشخاص لتلبية طلباتكم أولا بأول . وبعد أن يستبق في معينة و يتم المرغوب على هذا الوجه ، يوعز الباشا المشار اليه أولا فأول ، (۱)

كذلك خشيت الحكومة المصرية من اتصال المسؤلين الانجليز بكبار المشايخ والعربان المعين الكافعات المائية والمربان المقيمين بتلك المناطق، ولكنها في نفس الوقت المرتكن تستطيع منع هذا الاتصال ولهذا عمل استمالة هؤلاه إلى جانها بمختلف السبل ولما كان القائمون على أمر الحلة من الانجلز

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة ٤٢ «معية تركى» من راغب باشا باظر الداخلية لملى حضرة صاحب السعادة المهردار . وثيقة رقم ١١٧ ممافق ١ بتاريخ ٤٢ جادى الثانية سنة ١٢٨٤ « أكتوبر سنة ١٨٦٧ .

يغدقون على هؤلاء المشايخ أموالا وهدايا كثيرة تأميناً لظهـورهمَ وكسبا لصداقتهم فقد عملت الحـكومة المصرية من جانبها على منح هؤلاءضعفمامنحه لهم الانجليز لتضمن بذلك ولاءهمو إخلاصهم (١١

<sup>∮</sup> γ/**5** 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى سجل عابدين رقم ٤١ من الجناب العالى الهركتخدا : كامل بك» وثيقة رقم ٦٣٥ ف ٣ محرم سنة ١٢٨٥.

لاستخدامها فى الحرب الى جانب أحدث الاسلحة التى كان يتزود بها الجيش الانجلىزى فى ذلك الوقت .

بعد أن أتمت الحلة استعدادها زحفت نحو بجدله، واستطاعت بعد قتال شديد الانتصار على القوات الحبشية والاستيلاء عليها . وعند ماوجد تيو دورس أن فراره من يد الانجليز أصبح مستحيلا، وضع حداً لحياته . وقد تلتى الشعب الانجليزى وعلى رأسه دزريلى نبأ الانتصار في صباح ٢٦ أبريل سنة ١٨٦٨ بفرح وسرور عظيمين وذلك لتعلق الحلة جيبة الحكومة الانجليزية وكرامتها الى حد بعيد. وبعد أن حققت الحلة أغراضها اقسحت من الاراضى الحبشية في نفس السنة ، وبهذا يصح ما أعلنه دزريلي في نوفس سنة ١٨٦٧ عند إرساله الحلة بأرب الحكومة الانجليزية مقدمة على حرب و لالضم أراض حديدة ، ولا لتأمين المصالح النجارية الانجليزية ولالتجارية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية

"Not to obtain territory, not to secure commercial advantages, but for high moral Causes and for high moral causes alone(1)".

ولكن لاسباب أخلاقية عالية ، ولاسباب أخلاقية فقط . .

# نتائج الحمد قيما يختص بمصر:

ولهذا تعتبر الحرب الانجليزية الحبشية حربا فريدة فى نوعها خلال القرن التاسع عشر ، حيث طغت فيه سياسة الامبرياليزم

Buckle; The Life of B. Disraeli vol. I P. 384 (1)

على تصرفات الدول الأوربيه الكبرى وكل ما وجة للحمله من نقد يدور حول كثرة الأموال التي انفقت عليها وتجاوزها لمقدار الاثنين مليون حنيه انجليزى التي قدرت لها في أول الأمر بحوالى عسبمة ملابين جنيه . مما حدا بالحكومة الإنجليزية الى موازنة هذا هذا العجز في الميزانية برفع ضريبة الدخل على الإيراد"

ولكن المسائل المادية لم تكن تدخل فى اعتبار دزريلى، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بكرامة حكومته. بل ان المحكومة الانجليزية لم تكن تأمل فى الحصول على هذا النصر السريع، فربما بعدكل مابذل من جهود تفشل الحلة تتبجة لسوء الآحوال المناخية من ناحية ولمقدرة الاحباش الفائقة على المقاومة والقتال فى أشد المناطق الجبلية وعورة من ناحية أخرى ".

ومع أن الحملة الانجليزية على الحبشة قد انتهت فى صالح انجلترا إلا أنها قد أضرت بمصالح مصر ضرراً بليغاً، فقد أشعلت عوامل العداوة والبغضاء التى يكنها ملك الحبشة الجديد يوحنا لمصر، وحملها كل ما أصاب بلاده مر ... هزيمة واندحار . فلولا سهاحها للقوات الانجليزية بعبور أراضيها وتقديمها لمساعدات اللازمة لها، لما استطاعت تلك القوات أن تصل إلى قلب الأراضى الحبشية فى يسر وسهولة وأن تنزل بالأحباش هزيمة سريعة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٨٣ـــ٥ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

كذلك نجد أن انجلترا لم تعترف عاأسدته اليها مصر من جميل، بل على عكس ذلك، قامت ببيع بعض أسلحة الحلة ومعداتها إلى الحبشة بمن بخس. كما فضل عدد قليل من ضباطها البقاء في الحبشة والدخول في خدمة يوحنا كمستشارين ومدر بين للجيش الحبشي . فتسليح الاحباش بهذه المعدات الإنجليزية الحديثة لم يكن في صالح مصر البته . بل كان من الأسباب الهامة الى شجعت يوحنا على المضى في تحديه للادارة المصرية وعدم الميل إلى حل المشاكل المعلقة بين البلدين بالطرق الودية .

# الفصِ الناني

## التوسع المصرى فى السودان وأثره فى العلاقات المصرية الحبشية

انتهى النزاع بين محمد على والسلطان العثمانى بتسوية عام ١٨٤١ التى منحته حكم مصر وراثياً علاوة على حكم السودان وملحقاته مدى الحياة . واذا كان محمد على قد عجز عن الاحتفاظ بفتوحاته فى شبه الجزيرة العربية والشام وكريت إلا أنه نجح فى الاحتفاظ بالسودان كمكافأة على ما قامت به مصر من جهود فى تلك البلاد كا أن صدور فرمان ١٨٤١ الحاص بالسودان أباح لمصر التوسع جنوبا وضم ماتراه ضروريا و لازما لصون مصالحها فى ما النيل . وسيبدو هذا واضحا جليا فى النصف الثانى من القرن

و بمقتضى هذا الفرمان أصبحوالى مصر يحسكم مصر والسودان كوحدة واحدة ويدير شئونها بما يتفق مسمع مصلحة المصريين والسودانيين فى ظل السياده العثمانية غير المباشرة ، وفى حدود مافصت عليه الفرمانات ، ولم تمكن المناطق التى ورد ذكرها فى الفرمان (النوبه ودارفور وكردفان وسنار) هى وحدها التى

التاسع عشر .

خضعت السيادة العثمانية ، بل لقد خضعت لها مناطق أخرى فى السودان الشرق تمند من سواكن شمالا الى باب المندب جنوبا بما فى ذلك مينا. مصوع والحبشة . ولكم اكانت خاضعة لو الى جده فى ذلك الوقت ، وكان محمد على يتوق الى وضع تلك المناطق تحت حكمه وقد أفاح فى أخريات أيام حياته فى ضم سواكن ومصوع إلى حكمه ، ولكن سرعان ماخرجت هذه المناطق من قبضة مصر بعد وفاته .

وكان هدف محمد على من الاستيلاء على هذين الميناءين وما يحيط بهها، أن يتخذهما كنقطتى ارتكاز لعملياته التوسيعة على سواحل البحر الاحر الغربية وشرق أفريفيا، ويبدو ذلك من اهتمام محمد على بوضع حاكم خاص لادارة هاتين المنطقتين وارسال تجريدة حربية صغيرة لكشف المناطق الساحلية الممندة على طول الساحل الغربي للبحر الاحرحي باب المندب كما وضعت دراسات خاصة عن المناطق الساحلية لشرق أفريقيا والممندة من سواكن جنوباً إلى بربرة توطئة اللقيام بحملة عسكرية لاستعادة ضم الك المناطق التي خضعت للدولة العثمانية أيام حكم السلطان سلم الأول.

أى أن مجمد على قد حاول فى ذلك الوقت القيام بحملة عسكرية هدفها احياء الفتوحات العثمانية القديمة فى ظل السيادة المصرية المباشرة وكانت الحملة المزدع إرسالها ستكتسح الحبشة - بطبيعة الحال. فى طريق تقدمها نحو الجنوب ولكن هذا المشروع أثار

غضب الحـكومة الانجليزية على محمد على ، فهى لن تسلم بأى حال من الاحوال بوقوع الحبشة فى قبضة والى مصر

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالحبشة دولة مسيحية ، وانجلترا تقبع فى سياستها الحارجيـــة سياسة العطف ومناصرة الدول المسيحية ، ولذا فقد لفت نظر والى مصر إلى خطورة ماهو مقدم عليه من أعمال وحذرته من الاقتراب من الحبشة ، ولم يمض على هذا التحذير غير فترة قصيرة حتى مرض محمد على ومات فلم يجد المشروع له نصيراً فى عهد خلفيه عباس الأول وسعيد .

كان على اسماعيل اذا أن ينهج على منوال محمد على وأن يحاول احياء الفتوحات العثمانية القديمة فى ظل السيادة المصرية. فما أن نفضت مصر يدها من مسألة كريت (١٨٦٧/٦٦) حتى أخذت فى تنفيذ سياستها التوسعية فى القارة الأفريقية ، تلك السياسة التى عبر عنها المسيو بارو Barrot سكرتير الحديو اسماعيل الخاص لوزير خارجية فرنسا المسيو ديكاز بقوله ، ان موقع مصر يحتم عليها العمل على ادخال المدنية والحضارة إلى القارة الافريقية . عليها العمل على ادخال المدنية والحضارة إلى القارة الافريقية . وأن هذا العمل الفخم سيستنفد كل قوتها وحيويتها ومواردها ، عا لا يجمل لديها بقية من جهد تستطيع توجيه الى قارة أخرى ، (۱) لحدول لحدول المجائز الجزر البمصر الورد دربى Lord Derby

<sup>(1)</sup> F.O. 78-2633, C. Vivian to the Earl of Derby No. 266 political secret and confidential, Alex. Aug. 21.1877.

وزير خارجية انجلترا سنة١٨٧٦ بأن الحديو اسباعيل ينظر إلى مصر كدولة أفريقيه ويحلم بالتوسع فى تلك القارة وليست لديه اطباع خارج حدودها لأنه يعتقد أن التوسع فى أفريقيا ذو فائدة كبرى للمدنية والانسانية بصفة عامة .

### بعثة السيرساميويل بيكر العسكرية:

فنوسع مصر فى القارة الافريقية ومحاولتها تكوين أمبراطورية افريقية كان يخضع لاعتبارات متعددة أهمها التزام مصر بنصوص فرمان ١٨٤١، وتوجيه هـــذا الفرمان لنشاطها نحو السودان. فاذاكان لدى مصر نشاط زائد فلتعبر عنه فى أفريقيا . كذلك كان من الاعتبارات التي لها أهميتها فى توجيه مصر نحو التوسع فى الجنوب رغبتها فى ضم منابع النيل، وفى القضاء على تجارة الرقيق وفتح تلك الجهات للتجارة المشروعة .

لهذه الاعتبارات السالفة الذكر أرسات بعثة السير ساميويل بيكر إلى أعالى النيل، وتمت حركة التوسع فى شرق أفريقيا وعلى طول ساحل البحر الأحمر وساحل افريقيا الشرقى، وأسندت لغوردون حكمدارية مديرية خط الاستواء ثم حكمدارية عموم السودان.

أمًا عن بعثة السيرساميويل بيكر العسكرية (أو اثل عام ١٨٦٩)

<sup>(1)</sup> Gordon, Letters of Gen. Gordon to his sister P. 90.

فأهميتها ترجع الى أنها تعتبر الخطوة الأولى فى سبيل تشييد صرح الامراطورية المصرية فى القارة الأفريقية . كما أنهامن ناحية أخرى تعتبر الحلقة الأولى فى سلسلة الفتوحات التى قامت بها مصر ، والتى انتهت بنطويق الحبشة فى النهاية بالممتلكات المصرية من جميع الجهات .

### تضارب الاكراد مول أهداف البعثة :

ورغم ان عدد جنود البعثة لم يمكن يتجاوز ١٦٤٥ جنديا (١) الإ أنها أثارت اهتمام دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية التيكانت تهتم بشئون مصر في تلك الفترة بصفة خاصة ، نظراً لاستخدام عدد كبير مر ضباطها في الجيش المصرى ، ولازدياد التبادل التجارى بين عصر والولايات المتحدة اذذاك فقد أشار المستر تشارلز هبل Charles Hale قنصل أمريكا الجزال بمصر في تقرير بعث به الى وزارة الخارجية الامريكية بشأن تلك الحمدلة الى أنها تعتبر بداية تحقيق مشروع الحلديو الساعيل الكبير الذي يرى الى اخضاع جميع البلاد المحيطة بو ادى المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المسروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المسروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية المشروع أوحلقة في سلسلة الحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية ويضيف الى المصبه و ويضيف الى المصبه و ويضيف الى المصبه و ويضيف الى المصبه و ويضيف الى المستحدد الم

(1) Baker; Ismailia P. 8

ذلك بأن الحاق تلك المناطق بمصر بعتر منة كبيرة بالنسبة لتلك البلاد ، ويحظى بتأييد الراغبين فيخيرها وأهم من هذاكله فتح تلك البلاد المجهولة للتجارة العالمية ، نظرا لخصوبها ووفرة مواردها الطبيعية ، كما سيقضى على تجارة الرقيق ، تلك اللعنة التي نكبت مها . وستزداد بذلك موارد البلاد المعدنية والزراعية ازديادأ كبيرآ لصالح مصر ولصالح العالم الإورى.. ولكن هذا المشروع الـكبير يقابل بمعارضة شديدة من قبل الحبشة (١).

وفى رسالة أخرى يوضح قنصل أمريكا الجرال بمصر المستر بيردزلي Beardsly لوزيرخارجيته الغم ـــوض الذي يكتنف البعثة وجهل الدول الأوروبية بالأهداف الحقيقة التي ترمى اليها . ولكنه يعود فيؤكد بأنه بما لاجدال فيه أن غرض الحملة الرئيسي، ادخال المناطق المحيطة بالنيل الابيض ومنطقمة البحيرات تحت الحكم المصرىوالتبعية المصرية ، مع ابحاد مواصلات منتظمة وآمنة بين تلك المناطق النائية ومصر لتشجيع الزراعة وتنشيط حركة التبادل المجارى والقضاء على تجارة الرقيق (٢) .

على أن الحديو اسماعيل لم يأل جهدا في توضيح أهـــــداف الحلة للمستر بيردزلى \_ قنصل أمريكا الجرال بمصر \_ فمقابلات متعددة ، فأعرب له عر\_ أمله فى أن يتبع السير ساميويل بيكر

<sup>(1)</sup> Amer. Doc. vol. 6 P. 272 Despt. No. 19 R. Beardsly to "Charles Hale" 16 Oct. 1872.
(2) Amer. Doc. vol. 7 - P. 111 Despt. No. 92 R. Beardsly to Hamelton Fish. Cairo, 7 May 1872.

بدقة التعلمات التي صدرت اليه ، وألا يولى مسألة القضاء على تجارة الرقيق الاهتمام الاكبر من تفكيره ، لانها ستكون النتيجة الطبيعية لفتح تلك البلاد . فبعثته هي للعمل على استرضاء القبائل التي تقطن تلك الجهات وضمها لمصر . ولذا فان مهمته هذه تتطلب منه أن يمكون حذرا وسياسيا في معالجته الأمور ، وأن يعرّف جيدا أن الهدف الرئيسي من بعثته هو تنمية المصالح المصرية في أواسط أفريقيا، وألا يأت بعمل يكون من شأنه تأخير تقدم الراية المصرية نحو الجنوب(١).

واكن مما أدهش الحنديو أنه رغم التعلمات الواضحة الصريحة فقد تنكب بيكر الطريق السوى وسار على سياسة لاتجر إلا الخراب والدمار على تلك المناطق المفتوحــة ، وتخــا لف ماسبق اصداره اليه من أوامر لضم تلك البلاد الى حكم مصر بطريق الترغيب، وألا يلجأ الى استخدام القوة الاعندالضرورة القصوى ً وأن يترك مكافحة تجارة الرقيق لوقت آخر ، بعد أن يستقر الحكم المصرى في البلاد، وألا تكون تلك التجارة سببا في اعلان الحرب على السكان بأى حال من الاحوال(٢).

ومن هذا يتضح أن ارسال مصر لهذه البعثة العسكرية لم يكن الهدف الاساسي منه القضاء على تجارة الرقيق كما يذكر بعض

<sup>(1)</sup> الصدر البابق. (2) Amer. Doc. vol. 7 P. 111 Despt. No. 92 R. Beardsly to Hamelton Fish Cairo, 7 May 1873.

المؤرخين بقدر ماكان لفتح تلك البلاد وتنظيم تجارتها ووسأتل النقل فيها وادخال النظم المتحضرة في ادارة شئونها .

ويعلق قنصل أمريكا الجنرال فى تقريره لوزيرخارجينه على تصريحات الحديو السابقة ، بأن بيكر لم يراع تلك السياسة التى هدف اليها اسماعيل من وراء ارسال تلك البعثة ، فناصب الاهالى العداء ، وشن حربا لاهوادة فيها على تجارة الرقيق ، فاضطربت تجارة العاج وريش النعام وهى أهم صادرات تلك البلاد فظراً لارتباطها ارتباطا وثيقا بتجارة الرقيق ، فعم السخط وزاد تذمر الاهالى ضد الحكم المصرى .

وفى حقيقه الأمر لم يمكن بيكر مخلصا فى خدمته لمصر ولم يكن يهمه مراعاة مصلحتها فى تلك الجهات بقدر ما كان يهم العمل على تقويض نفوذ الواحلال النفوذ الانجليزى محله لواستطاع الى ذاك سديلا.

وحدث أثناء قيام بيكر بمهمته أن حاصرته بعض القبائل الافريقية الضاربة على ضفاف النيل الابيض وسدت عليه كل مسلك، وأصبح في مركز حرج و دقيق ، فرأت الحمكومة المصرية أن تمد له يد العون ، وأن تبعث اليه بتجدة عسكرية تحت قيادة القائمة اله يددى عن طريق زنجبار لتنفادى بذلك العقبات التي تعترض سيرها في طريق النيل . فأشيع في ذلك الوقت أن قوة الحملة المزمع ارسالها نبلغ خمسة آلاف جندى مسلح ، وقسد استلفتت

صخامة العدد نظر بيردزلى قنصل أمريكا الجنرال بمصر وساورت نفسه الشكوك من نوايا مصر الحقيقية من وراه ارسال هذا العدد الكبير لنجدة بيكر . وعبر عن هذا القليق في مقابلته لشريف باشا ناظر الحارجية المعمرية في ديسمبر ١٨٧٧ ، فأشار الى أن حملة بهذا العدد الكبير يصعب النظر اليها على أنها لمعاونة السير ساميويل بيكر وليست لآى هدف آخر فأكدله شريف باشا بأن الحملة المشار اليها لايزيد عدد أفرادها عن مئة رجل فقط، وأنها ستتخذ طريق زنجيار لتنفادى العقبات التي ستصادفها اذا ما تقدمت بطريق النيل "" .

و يبدد أن هذا التعليل الذي أفضى به ناظر الحارجية المصرية لم يجد قبولا لدى القنصل الأمريكي الجنرال ، فني ٥ مارس سنة ١٨٧٢ يبدث بير دزلى برسالة إلى وزير خارجيته هاملتون فيش المسلم Hamelton Fish يشير فها إلى هذه الحملة المزمع ارسالها بقوله ما أن الطريق المقترح لسير تلك الحملة يمر برنجبار ، فليس من من اليسير الاعتقاد بأن هدفها بجدة السير ساميو بل بيكر ، لانه أشيع بوجود تفاهم بين الحديو اساعيل وسلطان زنجبار لاحباط بعدة السير بارتل فربر Sir Bartle Frer وأن لحملة القائمة م ييردى علاقة بهذا الموضوع ٢٠٠ .

<sup>(1)</sup> Amer. Doc. v. 7 Beardsly to hamelton Fish. Cairo Dec. 15,1878.

<sup>(2)</sup> Amer. Dos. vol. 7 P. 111 Despt. No. 92 R. Beardsly to Hamelton Fish. Cairo 7 May 1873.

ورغم الضجة الكبيرة التى أثارتها بعثة ساميويل بيكر العسكرية فلم تنجح فى مهمة اسوى فى اقامة بعض النقط أو المحطات العسكرية القليلة على طول الطريق الذى سلكته فى تقدمها نحو الجنوب مثل تحطة التوفيقية (عند ملتقى تهر السو باط بالنيل الابيض ) ومحطة غندوكرو، ومحطة الابراهيمية، ومحطة فويرا، ومحطة ماسنجى. وفلك لتأمين الطريق التجارى بين الخرطوم ومنطقة البحيرات.

ولكن لسوء الحظ فقد فشلت هذه المحطات العسكرية لا في تأمين الطريق فحسب ، بل وفي تأمين سلامتها هي صدغضبة الأهالي، فلم يمض على عودة بيكر من مهمته عام واحد حتى أصبحت تلك الحاميات عاجزة عن مغادرة مواقعها أو الاتصال بعضها ببعض بسبب عداء القبائل الشديد لها لما نالها من عسف بيكر و بطشه .

وبه ذا تفشل تلك البعثة الى كلفت مصر ماير بدعن ١٥٠٠ الف جنية مصرى والتي لم تجن مصر من وراثها سوى غضب الأهالى لاستخدام اسماعيل لرجل (نصراني ) في مكافحة تجارة الرقيق بمما وأصاب الدين في الصميم وزلزل قواعده (١٠) . هذا بالإضافة الى المخاوف التي أثارتها تلك البعثة في نفوس الإحباش ، والى زيادة الترتزعكي الحدود بين مصر والحبشة .

<sup>(</sup>١) محمد احمد الجابري -- في شأن الله ص ٤٦ .

### توسع مصرعلى سواعل ألجز الأحمر

كان امتداد النفوذ المصرى على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر فى السبعينات من القرن التاسع عشر من أهم الاسباب التى زادت العلاقات المصرية الحبشية سوما. بل ان اهتمام مصر بشئون البحر الاحمر قد بدأت منذ ايام محمد على ، فقد عملت مصر على تطهير هذا البحر من القراصة و تأمين سلامة السفن التجارية المارة به ، لمحاولة استرجاع ماكان لمصر من مركز تجارى ممتاز قبل كشف طريق رأس الوجاء الصالح .

ومند أواخر عام ١٨٦٩ أخدت مصر توجه عناية خاصة للملاحة فى البحر الآحمر توطئة لبسط سيطرتها على سواحله، ومما يدل على هذا الاحمام الآمن الذى أصدره الحديو اسماعيل الى ناظر البحرية فى ٢٨ شعبان سنة ١٢٨٦ (ديسمبر سنة ١٨٦٩) اذ يقول: «حيث أن البحر الآحمر فى نظر الحكومة المصرية أكثر أكبارا وأهمية من سائر البحار وأن الوقوف على احواله ومواقعه واكتساب المعلومات للسير والسفر فيه أمن واجب على ضباطنا البحريين. فبناء عليه اقتضت ارادتى أن يعين بعد الآن الناشئين من المدرسة البحرية ليتمربوا على السير والسفر فى البحر المذكور من المدرسة ونفف سنة ليكتسبوا المعلومات اللازمة فى احواله ومواقعه، وأن تتخذ هذه الأصول قاعدة مستمرة ومرعية الإجراء الى ماشاء الله لجمع الناشئين من المدرسة المذكورة (١) المن سائ باشا الحرية فى ٢٨ شعبان ١٧٦٦ - ديسمر ١٧٦٩ ،

### ضم بوغوص «سنهبت »

وتعزيزاً لتلك السياسة عين الحديو اسماعيل في ابريل سنة ١٨٧١ منسنجر حاكما لمصوع وأوصاه ببذل الجمهود للقضاء على تجارة الوقيق في المناطق المحيطة بها. وقد وجد منسنجر أن من المتعذر عليه القيام بتلك المهمة طالما كان اقليم بوغوص أو (سبهيت) خارجاً عن سلطان الحكومة، ولذا وطد العزم على الاستيلاء عليه وضمه لممتلكات مصر . فخرج من مصوع في يونيه سنة ١٨٧٧ على رأس قوة حربية ، واستطاع احتلال العاصمة قرن Keren دون مقاومة تذكر . ثم أخذ في انشاء حكومة مستقرة قادرة على حفظ النظام في تلك الجمات .

واستنبع ذلك فى فراير سنة ١٨٧٢ تعيين منسنجر محافظاً لشرق السودان، ويشمل اختصاصه سواكن وراحيتا (رهيطة) وقرن وكسلا. ثم عمل بعد ذلك على ضم منطقة آيليت. وعندما فتحت مصر إقليم هرر كا سيأتى ذكره أصبحت الحبشة محاطة من جميع الجهات بالممتلكات المصرية، ولم يكن الموقف بالنسبة للحبشة بما يحتمل السكوت عليه أو التسليم به كا مر واقع، فدخلت في راع مع مصر، وادعت في ذلك الوقت ملكيتها لبوغوص وآيليت وأوسه. وأن مضر باستيلائها على تلك المناطق إنما قد اعتدت على أراض ليست ملكالها و بدأت تشن الغارات المتكررة على الحدود المصرية، تدفعها في ذلك الرغبة في احتراق هذا النطاق

الحديدى الذى فرض حولها . وسبؤدى استمرار الاحتكاك بين الطرفين الىنشوب الحرب المصرية الحبشية التى سنتعرض لهـــــا بعد قليل .

## خم زیلع

وتحقيقا لرغبة مصر فى السيطرة على سواحل البحر الأحمر لاحكام الحصار حول تجارة الرقيق وليتسنى لاسماعيل غلق جميع المرانى. فى وجه تجار الرقيق أن سعى لدى الباب العالى لضم مينا، زيلع اليه، وكان تابعا للوا، الحديدة فى ذلك الوقت. وفي وليهسة د١٨٨ وافق السلطان العثمانى على ذلك فى متما بل مبلغ سنوى تدفعه مصر ويقدر بنحو ١٣٠٣ اليرة تركية (١٥٠٠ جنيها مصريا).

كذلك بعث الحديو اسماعيل بقوة حربية صغيرة تحت قيادة اللواء البحرى رضوان باشا على إحدى المراكب الحربية المصرية إلى ميناء بربره فاستولى عليه، ثم عين محافظاً له وقد كتب الضابط الانجليزى وود Wood للى السير هنرى أليوت Sir Henry Elliot سفير انجلترا بالآستانة فى ٦ أغسطس سنة ١٨٧٥ يقول: « ان التنازل عن مينا، زيلع والاستيلاء على بربره يجعلان ساحل البحر الغرى كله فى قبضة مصر (١) ».

كما أرسل قنصل أمريكا الجنرال بمصر بتقرير الى وزارة

<sup>(</sup>۱) دکتور محمد صنری ــ مصر فی أفریقیا الشهرقیة ص ۱۸ .

الحارجية الأمريكية في ١٧ يوليه سنة ١٨٧٥ يعلق فيه على ضم زيلع الى ممتلسكات مصر بقوله : و تعتبر زيلع آخر موطى، لقدم الدولة العثمانية في أفريقيا ، وأن امتلاك مصر لهذا المبناء له أهمية كبرى بالنسبة لها من الناحيتين السياسية والتجارية ، إذ سيصبح ساحل أفريقيا المطل على البحر الأحمر كله تحت السيطرة المصرية وزيلع تقع تجاه عدن تقريباً وتعادلها في الأهميسة وتعتبر المبناء الوحيد في هذه المنطقة من الساحل ، وتقوم بتبادل السلع والمتاجر معالمواني العربية ، كما أنها تعتبر مخرجا للاقاليم الواسعة في الداخل (١٠)

## فنح اقليم هرر

ولم تكتف مصر بالسيطرة على ساحل البحر الآحر الذربي بأكله ، بل تطلعت الى ماورا، ذلك ؛ ألى الساحل الآفر بق المطل على خليج عدن وكذلك السواحل الواقعة على المحيط الهندى. وتم تحقيق هذا المشروع بإرسال حملة عسكرية على رأسها رؤوف باشا في ١٧ سبتمبر سنة د١٨٧ من مينا، زيلع لفتح اقليم هرر ، تشكون الحلة من خسة بلوكات بياده و ٢٣٦ جنديا من جنود الباشبوزق و ٣٠٠ جل بطاريتين جبليتين ٤٠٠ .

تمكنت تلك القوة العسكرية القلبلة العدد من اخضاع هذا

<sup>(1)</sup> Amer. Doc. vol. 10 - P. 145 Despt. No. 337 Hamelton Fish to R. Beardesly, 17 July 1875.

<sup>(2)</sup> Sabry; L'Empire Egyptienne sous Ismail P. 418

الإقليم ودخول عاصمته هرر في ١١١ كنوبر سنة ١٨٥ دون عنا. كبير، وكان عدد سكانها ، يزيد عن ٢٠٠٠٠٠ نسمة . كما خضع لطاعة الحكومة المصرية ٣٣ قبيلة يبلغ تعدادهم حوالى واحد ونصف مليون نسمة ... وكوف. رؤوف باشابر تبة الفريق وتعيينه حكمداراً على هرر وتعيين أميرها محافظاً لها ١١٠ » . وقد فسر بيردزلى قنصل أمريكا الجنرال بمصر وقتئذ، استيسلاء مصر على إقليم هرر بأنه ينطوى على تحرش من جانها بالحبشة ١٠٠ .

# تُعين غوردود مكمداراً لمديرية خط الاستواد:

وارتبط تعيين غوردون باشا حكمداراً عاما لمديرية خط الاستواء فى عام ١٨٧٠ بمشروع ربط منطقة البحيرات بالحرطوم شالا وبالساحل الصومالى شرقا، وذلك لفتح تلك المناطق للتجارة المشروعة مع العالم الخارجي، وإنشاء شبكة من النقط العسكرية على طول الطريق تأميناً لسلامة المتاجر المدارة بها. وقد نجح غوردون فى خلال المدة التي أمضاها فى حكمداريته (١٨٧٤-١٨٧١) فى تعزيز النقط والمحطات العسكرية التي أنشأها بيكر من قبل، وفى أرشاء محطات الحرى على طول بجرى النيل مثل محطات السوباط

 <sup>(</sup>١) الوقائع الصرية العدد ٦٣١ فى ١٦ شوال سنة ١٢٩٢ « ١٤ نوفمبر ننة ١٨٧٥ \* .

<sup>(2)</sup> Amer Doc. vol. II despt. No. 378 Beardsly to Hamelton Fish, Cairo Nov. 26, 1875.

وشمى ونصر ومكاراكه وبور ولاتوكا ولادو والريجافودوفيليه ولابوريه وماجنجو ومرولى ودوباجه (عاصمة أوغنده وتقع على الشاطىء الشالى لبحيرة فيكتوريا ).

### بعثة ميكلوب العسكرية :

هذ فيها يتعلق بالطريق الأول وهو الطريق الشالى ، أما عن الطريق الثانى فقد طلب غوردون من الحديو اسماعيل فى يناير سنة الملاق المان أذن له بتنفيذ هذا المشروع . واستقر الرأى على أن ترسل مصر حملة إلى مصب نهر جوبا ( الجب ) على أن تتقدم فيمه إلى أقصى حديمكن الموصول إلى منطقة البحيرات، وكلف ما كيلوب باشا القيام بهذه المهمة بمعساونة الضابط الأمريكي شابيه لونج باشا القيام بهذه المهمة بمعساونة الضابط الأمريكي شابيه لونج حربية مكونة من أورطة واحدة بمثل الأسلحة الثلاثة (11).

وقد تدكتم الحديو اسماعيل أمر الحلة حتى أن شابيه لونج نفسه لم يكن يعلم بهدفها إلا بعد أن قطع مسافة خسمانة ميل جنوبي مينا، السويس. وعندما وصل الصابط الأمركي إلى بربره قام بتسليم تعليات الحديو إلى ماكيلوب في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٥. وفي بضعة أيام زودت الحملة ببلوكين من الجنود وبعض المدافع وأبحرت في اتجاه رأس جوردفوى حيث وصلته في ٤ أكتوبر (١١) من نفس أياه (أس جوردفوى حيث وصلته في ٤ أكتوبر (١١) من نفس (Chaillé-Long; L'Egypt et se2 provinces perdués P. 116

(٢) المصدر السابق ص ١١٦ .

السنة ، ثم تسلق بعض رجالها قمة المرتفع المطل على الرأس ورفعو ا فوقه العلم المصرى إيذا ما بوضع تلك المناطق تحت سلطة الحـكومة المصرية ('' . واحتلت الحامية فى طريقها بلدة براوه دون مقاومة فى ٢٥ أكتوبر ، وكان يقوم بحماية تلك البلدة بعض الجنود التابعين لسلطان زنجيار .

وقد حاول رجال الحملة بعد ذلك الصعود فى مجرى نهر جوبا، ولمكن الرياح حالت بينهم وبين بلوغ هذا الهدف، فارتدوا إلى الجنوب حيث توجد قسمايو (بورت اسماعيل) ووجدوا بهاحامية مكونة من من مع جندى تابعدين للسلطان سعيد برغش سلطان زنجبار . وسكان تلك البلدة يتألفون من حثالة سكان البحر الاحرومعظمهم من تجار الرقيق ولهذا كانت قسمايو مركزاً هاماً لهذه التجارة فى شرق أفريقيا (٢).

لم تجد الحملة كبير عناء فى الاستيلاء على سده البلدة دون إراقة دماء حيث وجدوا بها مايقرب من أربعائة نفدر من الارقاء على وشك التصدير إلى الحارج فقامت بإطلاق سراحهم، وإنزال علم زنجار ورفع العلم المصرى مكانه فى احتفال أقيم بهذه المناسبة.

<sup>(</sup>١) المصدر الصابق س ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٢٠ .

### موقف غردود من الحملة

وقد زودت الحملة بقوة إضافية تبلغ ١٣٠٠ جندى تحت قيادة فريدريجو باشاوقد عسكر ما كيلوب على بعد ١٦ ميلا من قسما يو في انتظار تعليمات الحسديو اسماعيل ، لمواصلة التقدم في الهر والوصول إلى منطقة البحيرات ورغم وضع تلك الحملة تحت اشراف غردون من الناحية الرسمية ، فانه لم يقدم لها أي عون حربي أومادي . ويعزو شايبه لونج هذا الإهمال أو التجاهل من جانب غردون إلى احتمال وصول تعليمات من قبل الحكومة للإنجليزية بهذا الخصوص

## تدخل انجلترا ونهاية الحملة

وبعد صدور الأوامر للحملة تقدمت نحو ١٥٠ ميلا في نهر جوبا، وفي خلال ذلك قام الضابط المصرى حسن واصف برسم خريطة لحمدا النهر (۱). وعندما وصلت الحملة إلى هذا الحد تلقي ماكيلوب من الحديواسماعيل أمراً بالإنسحاب هذا نصه: «انسحب بقواتك وارجع إلى مصر (۱)، دون أن يذكر الاسباب. وبرجع سبب سحب تلك الحملة ـ بطبيعة الحال ـ إلى تدخل الحكومة الإنجليزية بحجة المحافظة على حقوق سلطان زنجيار توطئة لإعلان

<sup>(1)</sup> Abbaté ; Le Sudan sous le Règne du Khedive . Ismail P. 18

<sup>(2)</sup> Chaillé-Long ; L'Egypte et ses provinces Perdues P. 150.

حمايتها على زنجبار وملحقاتها فى سنة ١٨٩٠ فانسحبت الحامية من جوبا فى ٥ يناير سنة ١٨٠٦ . وبذلك أخفقت الحملة فى تحقيق أغراضها رغم الجهود التى بذلها مصر، ولم تجن الحكومة المصرية من ورائها سوى تدخل ريطانيا وعداوة الحبشة .

وفى حقيقة الأمر فإن سياسة مصر فى السيطرة على سواحل البحر الاحر أدت الى توجس الحبشة خيفة من تحركات القوات المصرية الدائمة على طول اللك السواحل وماترتب عليه مر الاحاطة احاطة تكاد تكون تامة بالحبشة وفى نفس الوقت فقد ازداد اهتام المجائز ا بالبحر الاحر وبما يجرى على شواطئه منذ ولاية محد لى ، فهو بالنسبه لها الطريق الهامة المؤدية الى الهند ، ولذا فقد عدت في عام ١٨٣٨ الى الاستيلاء على عدن ، وكذلك استولت أيضا على جزيرة موسى القريبة منها والتابعة للسلطان محد الى الابتعام ١٨٤٠ أم الحقتها بحريرة أوباط التابعة لحاكم زيلع فى ٣ سبتمبر من نفس السنة ، فعلت كل هدذا المامين سلامة مو اصلاتها فيه والمتحكم فى مدخله الجنوبي

على أن هذا الاهتمام من جالب انجلترا قو بل باهتمام بماثل من قبل فرنسا و ايطاليافي السنوات. التي أعقبت ذلك . فأقدمت فرنسا على شراء أبوك من شيخ رهيطة في سنة ١٨٦٧ وحدت خدوها ايطاليابعصب في سنة ١٨٧٠ . بل ان ايطاليا كانت تريد ان تتخذ من عصب نقطة ارتكاز لمباشرة عملياتها التوسعية لاحتلال الساحل الصومالى تحت ستار الرموث العلمية الى أرسلت الى تلك المناطق لتحقيق هذا الغرص. فأرسلت الجمعية الجغرافية الملكية الإيطالية لتحقيق هذا الغرص. فأرسلت الجمعية الجغرافية الملكية الإيطالية Royal Italian Geographical Society المركن انتينورى Marquis Antinori الكشف الطريق بين ميناه زيلم وشوا ولكن أيا ببكر شيخ زيلم لم يعمل على تسهيل مهمة البعثة الآنه كان يشك في نواياها. ولذا فقد تعرضت الساب والنهب أثناء اجتيازها لتلك المناطق. وأجريت بعض التحقيقات بشأن هذا الحادث، واهتمت به الحكومة الإيطالية وكافت قنصلها الجنرال بمصر المسيو دى مارتينو Martino بالسفر الى زيلم للمعاونة في تلك التحقيقات الجارية بشأن البعثة (1).

وفى نفس الوقت فقدد أرسلت الجمعية الجغرافية الملكية الإيطالية أحد رجال الحرب الإيطاليين ويدعى سيلا Seylla على رأس بعثة ايطالية لمعاونة بعثة المركبر انتينورى . وطلب قنصل الجنرال بمصر من زميله المستر ڤيڤيان القنصل الجنرال ، الإنجليزى تأييد مساعيه لدى الحديو اسماعيل لبسط مصر حمايتها الفعلية على هذه البعثة ، بعد أن أكد له بصفة قاطعة عدم وجود أهداف سياسية لها (٢) . وقد ازدادت أطاع لمك الدول الاوربية في ممتلكات مصر الافريقية وما يجاورها وعلى وجه الحصوص بعد أن الحربية أمام الحيشة .

(1) F. O. C. Vivian to the Earl of Derby. Political No. 37 Cairo Feb. 15,1877.
(2) F. O. C. Vivian to the Earl of Derby. Political No. 62 Cairo March 21.1877.

. . 20

# ا*لفصِّ لالثالِث* النزاع بشأن الحدود

كان للسياسة التوسعية التي سارت عليها مصركما ذكرنا أثرها في توتر العلاقات بينها وبين الحبشة، وخصوصا بعد أن تمدكنت مصر من ضم ميناء مصوع في عام ١٨٦٥، ذلك الميناء الذي تدعى الحبشة ملكيته لأنه يسكاد يسكون المنفذ الوحيد للحبشة على البحر الأحر. وإزدادت هذه العلاقة سوءا عندما سمحت الحكومة المصرية للحملة الانجايزية على الحبشة من عبور أراضيها في عام ١٨٦٨ وتقديم المساعدة اللازمة لها في نضالها ضد الحبشة . ولهذا أخذ الملك يوحنا الذي خلف تيودورس على عرش الحبشة يشجع الرؤس الموالية له بالهجوم على الحدود المصرية . فقام أحدهم ويدعى ولد مراج بمهاجمة كوفيت النابعة لمديرية الناكة الغربية وأخذ ينهب القرى ويقتل الرجال ويسبى النساء والأطفال (۱۰).

وعلى أثر ثلك الاعتداءات التي وقعت على القرى السودانية الآمنة بعث الحديو اسماعيل بخطاب الى الملك يوحنا يعلمب مُنَّه

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخة بالقصر الجمهورى دفتر ٤٣ عابدين صاحر . لمرادة لملى رياض باشا بالآستانة . وثيقة تركية رقم ٧١ فى ١٨ جمادى الآخرة عام ١٨٨٩ • أغسطس عام ١٨٧٢ .

اعادة الأموال والأمتعة التينهبت وإنزال العقاب الرادع بالمعتدين. فلم يكترث يوحنا بالرد عليه . فاضطرت الحكومة المصرية الى وضع أورطتين من الجنود على الحدود الفاصلة بين مصر والحبشة لصيانة أرواح الأهالي وممتلكاتهم وتأمينا للتجـــــارة من سطو

وفى ذلك الوقت ترددت الشائعات القوية فى الأوساط الإنجليزية بأن مصر تعتزم غزو الحبشة ، وو جدت هذه الشائعات طريقها الى مجلس العموم البريطاني ، وانتقلت منه الى الصحافة (٢) ، وأحدثت دويا كبيرا لدى الرأى العام الإنجلىزى . وقد علل قنصل أمريكا الجنرال بمصر المستر بيردزلي في خطاب بعث به الى وزير خارجيته في ٣١ أغسطس سنة ١٨٧٢سبب قيام تلك الضجة بأن انجلترا ترى في التحركات المصرية على حدود الحبشة خطرا على سلامتها<sup>(۲)</sup> .

# من مصر في امتبوك بوغوص

ولماكانت الحكومة المصرية تدرك أهمية ربط ميناء مصوع على البحر الإحمر بالنيل في تنشيط. التجارة واقرار الأوضاع في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) المدر السابق . (3) Amer. Doc. - vol. 6 - P. 255 Despt. No. 9 R. Beardsly to Hamelton Fish Cairo 31, Aout 1872.

تلك البلاد، فقد شرعت فى تنفيذ هذا المشروع محاولة تذليـل كل العتبات التى تقف فى طريقه. وكان لابد لهذا الخطأن يمر باقليم بوغوص الذى تدعى الحبشة ملكيته. وما أن وصل نبأ هذا المشروع إلى الصحافة الاوربية حتى ثارت وصورت ما اعتزمت مصر القيام به محاولة من قبل مصر لاحتلال الحبشة (11).

ويذكر الحديو اسماعيل فى موضع آخر أن تلك الجهات التى كانت تابعة لمصر فى عهد بحمد على قد خرجت عن طاعة مصر فترة من الوقت بدعوى الاستقلال عن مصر وعن الحيشة على السواء.

<sup>( )</sup> المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٢٥ عابدين من الجناب الخديو لمل رياض باشا بالآستانة . وثيقة رقم ٢٨٢ فى ١٩ جمـــاد ثانى سنة ١٢٨٩ « أغسطس سنة ١٨٧٧ ».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ولـكنها وجدت ألا قبل لها على رد عدوان الأحباش فعادت ثانية إلى الدخول في طاعة الحكومة المصرية (١) .

ويؤيد المستر بيردزلى قنصل أمريكا الجنرال بمصر ملكية مصر لنلك المنطقة منذ أيام محمد على بقوله : ، إن أقليم بوغو ص أرض مصرية ، وأن استيلاء مصر عليها إنما يؤكد حقا ظل مهملا طوال فترة حكم سعيد، حيث انسحبت القوات المصرية من تلك البقاع بسبب تدخل النفوذ الفرنسي لصالح بعضالبعثات التبشيرية الكاثوليكية .كما لم تكن حكومة سعيد باشا على استعداد لشن حرب داخلية لحاية تلك البعثات (٢٠) . . ويضيف بأنه لايوجد لديه مر. الاسباب الوجيهة التي تدعوه إلى توقع غزو مصر لاراضي الحبشه (<sup>۱۳)</sup> .

وقد دافعت مصر عن وجهة نظرها دفاعا قو يا ،وطالب الحديو من الباب العالى بأن يوضح هذا الموضوع لسفراء الدول ا**لأو**ربية إذا ما حاولوا الندخل فيه وأرب يعمل على تأييد وجهة نظره وألا يتركه لمواجهة سفراء الدول الأوربية وحده (١٠).

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى دفتر ٢٥ عابدين مذكرة خصوصية الداب العالى ص ٨٠١ وثيقة بدونرةم في ١٣ ذي الفعدة ١٢٨٩ «يتابر١٨٧٣» (2) Amer. Doc. vol. 7 Despt. No. 46 R. Beardsly to Hamelton Fish Cairo Dec. 12,1872.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>١) الحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٢٥ عابدين من الجناب المخديو
 لمل رياض باشا بالاستانة . وثيقة رقم ٢٨٢ تى ١٩ جماد ثانى سنة ١٢٨٩ « أغسطس ١٨٧٢ » .

وبعد مضى ثمانية شهور على ارسال كتاب الحديو الى يوحنا ملك الحبشة ، أتى الرد مخيبا لآمـــال مصر ومتضمنا فى شى. من التحدى اعتراف يوحنابتحريضه على مهاجمة الحدود المصرية وبأنه أوعز إلى ولد مراج باقتحام الحدود المصرية والقيام بأعمال السلب والنهب لتأديب أهالى تلك المنطقة وادعى ايضا بأن أقليم بوغوص من ممتلكات الحبشة وكذلك بعض الموانى. ومنها مينا، زولا الذى وضعت مصر يدها عليه ، وفى ختام كتابه أعلن عن عزمه فى التمسك به وعدم التخلى عنه . وبذل الجهود لاسترداده (۱) .

وقد أوضحت مصر فى ردها على هذا الكتاب أن ما ادعته الحبشة من ملكية تلك المناطق لاأساس له من الصحة، واستشهدت فى ذلك بما سبق أن طلبته انجلترا من الحكومة العثمانية السباح لها بإنزال جنودها بمينا. وولا فى الحرب الانجليزية الحبشية . ولو لم تمكن الدولة العثمانية تسيطر على تلك البلاد لماطالبت الحكومة الانجليزية بهذا المطلب (").

وأخيرا رأت مصر بعد أن أعيتها الحيل أن تقابل التحدى بالمثل وأن تنذر الملك يوحنا بضرورة وانزال العقاب بولد مراج على ماافترفه وأن يقدم ترضية حقيقية للحكومة المصرية وأمهلناه

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٢٥ عابدين صادر . مذكرة خصوصية للباب العالى ص ١٠٨ وثبيقة بدون رقم فى ١٣ ذى القعدة عام ١٢٨٩ « يناير عام ١٨٧٣ » .

<sup>&</sup>quot;(٢) المصدر السابق.

ثلاثة شهور من تاريخ وصولكتابنا اليه. وبينا له أنه اذا لم يفعل ماطلبناه منه ، فاننا قد اصدر با الأمر للعسكر المرابطين على الحدود بأن يقتحموا عندانتها مدة المهلة بلاده ويدخلوها وأن يحتلوا أراضى الحاسين المنصلة ببلاده لتمكون رهنا ماديا بأيدينا إلى أن بحيب طلباتنا صيانة لحقوق الدولة والاهـــــالى الصريحة الواجبة الرعاية (١) .

دعا الخديو اساعيل منسنجر باشا مدير عموم شرق السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر ـ وكان يشغل منصب قنصل دولتي انجلترا وفرنسا بمصوع قبل التحاقه بخمدمة الحكومة المصرية \_ للتشاور معه فيما يجب اتخاذه من اجراءات ازاء مسلك الملك يوحنا. وعما إذاكان من الممكن صيانة حقوق مصر دون الالتجاء إلى استخدام القوة، وقد بذلت مصر ما أمكنها من جهد للوصول إلى تحقيق هذا الهدف ، حتى لاتضطر مرغمة إلى اللجو ملقوة (٢٠ .

## تحريضى الحبشة على العروالد

وقـد استغل بعض المحيطين بالملك يوحنا فرصة ارسال مصر لبعض الجنود لحماية حدودها المناخمة للحبشة، وصوروا له هــذا العمل بأنه تحرش من قبل مصر وأن المقصد منه . ان تمحو ا بتلك المحـــاولة وجود دولة نصرانيــة باهرة المستقبل مر. ِ صحيفة

 <sup>(</sup>۱) المصدر السابق.
 (۲) المصدر السابق.

أفريقيا(۱) ، ويعلق الخديو اسماعيل فى رسالته للبــاب العالى على ذلك بقوله ، إن نشر هـــذه الأقاويل والأراجيف بصور مختلفة فى أوربا حـــدا ببعض الدول الفخيمة بأن تعيرها سمع الاهتمام فقامت تتساءل عن صحتها من عدمه (۱) ، .

ومن هؤلا، الرجال الذين تمتموا بمكانة كبيرة لدى يوحنا، ومن شجموه على مناصبة مصر العداء كركان Kirkman الضابط الريطاني السابق بالحلة الانجليزية على الحبشة والذى دخل فى خدمة الملك، يوحنا بعد انتهاء تلك الحرب، وأصبح مستشاراً له وسفيرا من قبله لدى الدول الاوربية لشرح شكواه وبيان وجمة نظره فيما تقوم به مصر على حدود بلاده، وتوكيد ادعائه فيما يتعلق بسواحل البحر الاحمر ومقاطعه بوغوص.

وقد مر كريمان بمينـــاء الاسكندرية فى طريقه الى انجلترا وأوسع للمستر استانتون قنصل انجلترا الجنرال بمصر بأن الملك يوحنا يعتبر احتلال مصر لاقليم بوغوص غزوا للاراضى الحبشية و بأن مقتنع من نصرة الدولة الاوربية له ٣٦٠.

كذلك أخذ القساوسة الفرنسيون الكاثو ليك باقليم بوغوص يحررنون ملك الحبشة على العدوان وعلى رأسهم القس دفلو الذي

 <sup>(</sup>۱) المصدر السابق.
 (۲) المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> Bulletin de l'Institut Egyptien T. V. Année l'111

وعد يوحنا بمساعـــدة فرنسا له اذا ماسمح لهم بمزاولة عملهم فى التبشير وإقامة الكنائس داخل الاراضى الحبشية (۱).

ومن المحرضين على العدوار ايضا قنصل فرنسا بمصوع المسيوسارزيك، فقد سعى لدى يوحنا لاقناعة بضرورة الاستعداد الحرب مبينا له بأن الحكومة الانجليزية ائن تسمح لمصر بالاعتداء عليه.

أثار تعزيز مصر لقوانها الحربية على حدود الحبشة مخاوف الحكومة الانجليرية فبعثت بمذكرة رسمية الى الحكومة المصرية تطلب تفسيرا لتلك التحركات وعن القصد من وراء تلك العمليات. فأجابت الحكومة المصرية على هذا القساؤل بالآدلة والبراهين على أنها لاتنوى امتلاك الحبشة ، ولكن كل ماتهدف اليه هو تقوية الحاميات المصرية تمكينا لآداء مهمتها في صدكل عدوان يقع على أراضها (١٠).

وكانت الحكومسة الانجليزية تميل الى مساعدة الحبشة لاعتبارات دينية فهىدولة مسيحية وأن الحكومة الانجليزية تتبع سياسة خاصة فى العطف على الشعوب المسيحية . خصوصا وأن

<sup>(</sup>۱) المحنوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٣٣ عابدين\_وارد تلغراقات عربى شفرة رقم ٢٧٥ س ٤٣٩ ملحق ٢ فى ١٧ شعبان سنة ٣٢٩. .

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية القصر الجمهورى دفتر ۲۰ عابدين صادر مذكرة خصوصية للباب العالى ص ۱۰۸ وثيقة بدون رقم في ۱۳ دى القعدة عام ۱۲۸۹ « ناام ۱۸۵۳ ».

الجرائد الاوربية قد صورت النزاع القائم بين مصر والحيشة بصورة الحرب الصليبة الناشبة بين دولتين أحداهما مسلمة ممتدية يجب ردعها وتأديها والثانية مسيحية معتدى عليها يجب مساندتها والمحاقظة عليها . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن الملك يوحنا سبق أرب ساعد الحكومة الانجليزية في حربها ضد ثيو دورس ملك الحبشة السابق خلال الحلة الانجليزية الحبشية (۱۱ ستغلت مصر فرصة انشغال الملك يوحنا في قتال بعض قبائل القالا، وبعثت بقوة حربية قوامها ١٩٠٠ رجل في سنة ١٨٧٤ تحت قيادة منسنجر لاحتملال اقليم سنهيت أوبوغوص الذي كان تابعا لها من قبل ، تنفيذاً لمشروع ربط ميناء مصوع بخط حديدى عاصمة الاقليم (۲). وفي نفس الوقت اشترى مقاطعة آيلت التي عاصمة الإقليم (۲). وفي نفس الوقت اشترى مقاطعة آيلت التي يوحنا وأخذ في مهاجمة الحدود المصرية هجات متكررة . ورأت مصر في ذلك الوقت الدخول في مفاوضات مع يوحنا النازي المدر النازي مناهة المنازية المنازية المنازية النازية النازية المنازية المنازية النازية المنازية المنازية النازية المنازية المنازية المنازية النازية المنازية المنازية المنازية النازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية النازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية النازية المنازية الم

ورات مصر فى ذلك الوقت الدخول فى مفاوضات مع يوحنا لفض النزاع بينها بالطرق الودية ، وأرسلت الاميرالاى يوسف مسرور لهذا الغرض . ولكن العابط الإنجليزى كركمان الذي كان يقوم بوظيفة المستشار الخاص ليوحنا عمل على إحباط وصول الطرفين إلى اتفاق بالطرق السلبية ، على أمل أرب تقوم الدول الاوربية بنصرة الحبشة إذا ما طلب الملك يوحنا تدخلها فى الامر.

<sup>(1)</sup> Amer Doc. vol. 6 P. 272 Despt. No. 19 R. Beardsly to Charles Hale Oct. 16,1872.
(2) Bulletin de l'Institut Egyptien. T.V. Année 9111

#### الانظم للسلاح

وقد مال يوحنا إلى الصلح اثناء غياب كركمان فى رحلته إلى دول أوربا ، ولكنه قطع محادثاته فجأة بسبب الانباء التى وردت اليه من كركمان باوربا بتوقع تأييد الدول الاوروبية للحبشة فى نزاعها مع مصر . وبذلك فشلت المفاوضات وبدأ الملك وأعوانه يشنون الغارات المتعاقبة على حدود مصر لهب القرى الآمنة وقتل الرجال وسي النساء والأطفال .

لم تجد الحصومة المصرية بدأ من الالتجاء إلى القوة لصد اغارات الحبشة ووقف الأعمال العدوانية على حدودها. وصمم الحديو اسماعيل على تسبير حملة حربية على الحبشة. وقد صور له الملتفون حوله من المتملقين ورجال الحاشية في كثير من المبالغة مدى قوة الجنود المصريين، وزعوا له بأن الأورطة المصرية الواحدة توازى في قوتها عشرين الفام من الاحباش كما أشاد منسنجر ايضا بقوته وبمقدرته على غزو الحبشة جميمها بأورطتين مصريتين (۱).

وإذا ما قارنا بين تلك الاقوال التافهة التي أدلى بهـــــا رجال الحاشية وبين امكانيات الحملة الانجليرية الحبشية الني اشرنا اليها

 <sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالنصر الجمهورى دفتر ۲۰ عابدين مذكرة خاصة
 من الجناب الخديو لمل الصدر الأعظم رشدى باشا وثيقة رقم ۲۰ فى ۱۲ محرم
 سنة ۱۲۰ « ۱۲ مارس سنة ۱۸۷۳ » .

من قبل ، لو جدنا أن الحكومة الانجليزية قدرت قوة الحبشة حق قدرها فأعدت جيشا كبيراقو امه ١٨٠٠٦ اجنديا، يتبعهم ١٨٠٠١٦ من الحدم و ٢٩٠٠م من دواب النقل و ٤٤ فيلا . و بلغت نفقاتها تسعة ملايين من الجنبهات . إذا ماعلمنا ذلك أدركنا بسهولة مدى سذاجة هذا القول ، ومدى النضليل الذي دبرته الحاشيه بمعاونة منسنجر للزج بمصر في حرب فاشلة ضد الحبشة ويذكر الجرال فون تورنيزن Von Thurneyssen بأن منسنجر كان متزوجا من امرأة حبشية من اقليم بوغوص ، ومما لا شكفيه أن او الديها دخل كبير في السياسة التي اتبعها منسنجر اضم تلك البلاد إلى ممتلكات مصر (١)

(١) المصدر السابق.

# الفصي لم الرائ حملة أرندروب

كان لتلك التصريحات الجوفاء التي القيت على مسامع الخديو اسماعيل أثرها في عدم اهتمام المسئو لين باعداد حملة قوية لهذا الغرض، فكل ماأمكن جمعه من الجنود بلغ حوالي ٤٠٠٠ جندي تحت قيادة الاميرالاي ارندروب Arendrupp وكان ضابطاصفيرا في سلاح المدفعية الدنمركية سابقاً ، ثم خدم مايقرب الخمس سنوات في هيئة اركان حرب الجيش المصرى . ويذكر الجنرال فون تورنيزا، عن ارندروب . بأنه كان ضابطا ممتازآ في سلاح المدفعية ، ولكن ثقافته نظرية ولم يقم بتطبيقها بصفة عملية . ولذا فان من الخطأ الجسيم أن نعتبره مسئو لا عن الهزيمة ، فهذه الوسائل والامكانيات غير الـكافية لايستطيع أى فرد في العالم أجمع أن يحرز النجاح٬٬٬، كذلك يعلق الجنرال لورنج ـ وهو ضابط امريكي بمن التحقوا بخدءة الجيش المصرى ـ على أختيار الاميرالاي ارندروب لهذه الحملة بأنه , لم يسمع طوال حياته طلقات مدافع جيش معاد ولم يسبق له ارتباد مثل تلك المناطق أو التعامل مع أناس بدائيين (٢). فاختياره اذن لقيادة الحملة لم يكن اختيارا موفقا

<sup>.</sup> الصدر السابق. (2) Loring; A Confederate Soldier in Egypt P. 188

وزاد فى توتر العلاقات بين مصر والحبشة فى ذلك الوقت ضم ميناه زيلع الى الممتلكات المصرية فى عام ١٨٧٥ ، ذلك الميناء الذى اتخذه العرب والاتراك من قبل قاعدة للهجوم على الحبشة قرونا طويلة دون أن يتمكنوا من الاستيلاء عليها(١١).

وازاه احتلال مصر لاقليم بوغوص، قام يوحنابتديين الضابط الانجليزى كركان حاكما مستقلا استقلالا ذاتيا في حكم اقليم جندا الانجليزى كركان حاكم مستقلا استقلالا ذاتيا في حكم اقليم جندا ورما المام الانجليزى عليه ("). وربما قصد يوحا من وراء ذلك أن يستميل الحكومة الانجليزية للوقوف الى جانبه و لحاية كركان والدفاع عنه اذا ماحاو لت القوات المصرية الهجوم عليه أو التعرض له

### تنكويق الحملة

أمحرت الحملة من ميناء السويس ونزلت فى مصوع فى نهاية أغسطس سنة ١٨٥٠ وكانت تنكون. ١٥ الموكاتحت قيادة ارندروب ك ، وصحب الحملة اراكيل بك محافظ مصوع وكانت تربطه صلة قوية بازندروب. والكونت زيشى Zichy شقيق وزير النسا المفوض بالآستانه ، وقد صحب الحملة كمتطوع . والبكباشى دورهلز Durholz وهو سويسرى الجنسية وخدم فى الجيش البابوى ، ثم عل سكر تيراعاما للجنرال استون رئيس هيئة أركان حرب الجيش

<sup>(1)</sup> Crabitês, Americans in the Egyptian Army P.188 (۲) الصدر السابق .

المصرى عدة سنوات، والبكباشى دينسون Dennison وهو من الصباط الأمريكيين الذين التحقوا بخدمة الحكومة المصرية، والبكباشي عمر رشدى وهو تركى الأصل وشغل وظيفة أركان حرب أندروب، والقائمقام رستم ناجى بك في وظيفة قائمقام القوات المصرية . كما صدرت الأوامر إلى علاء الدين (وكان رأس بعض القوات الغير نظامية بمنطقة سنهيت وأميديب) بتقديم المعونة اللازمة للحملة (1).

كذلك أرسلت الحكومة المصرية أورطة عسكرية بصحبة ماكيلوب باشا رئيس عموم الليمانات والفنارات المصرية للاقامة بسوا كن لحماية السواجل المصرية ولتقديم المعونة اللازمة للحملة (١٠) وقد نصت التعليات الصادرة اليه بالبقاء في سواكن وعدم مفادرتها إلا في حالة اعتداء القوات الحبشية على الحدود المصرية فيجب عليه في هذه الحالة التوجه مباشرة الى سهيت .

وكانت القوات الموجودة بمصوع واميديب تـكون الجناحين لقوة سنهيت التى تشتمل على ١١ بلوكا وأربعة مدافع جبلية ومترلبوزين، أى أن قوتها تقترب من ١٢٠٠ مقاتل أما أميديب فيقيم بها علاء الدين بك وقوانه البالغة سبعة بلوكات مزودين

<sup>(1)</sup> Douin; Hist. du Règne du Khedive Ismail. T.

III 3e partie Fasc. P. 725.

<sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى . دفتر ۲ « أوام، عربية » أم، كريم الى منسنجر باشا . وثبقة رقسم ١٠ ص ٢٧ فى ١٠ رجب سنة ١٣٩٢ « أغسطس سنة ١٨٧٥ » .

ببنادق رمنتون ومدفع جبلى ومتر ليوزين، وما يقرب من ٢٠٠ من الحيالة الباشبوزق والعربان، أى أنقواته جمعها تتراوح بين ٧٠٠ و مماتل مقاتل و ٨٠٠ مقاتل و وي مصوع تعسكر خمسة بلوكات طوبجية وباشبوزق و ٢٠٠ من خيالة رجب أغا وخير الدين أغا (١١).

وبوصول منسنجر اسنهيت علم أن يوحنا يقوم بعمل التحصينات اللازمة بعدوة استعدادا لملاقاة القوات المصرية . كما علم أيضا أن في منتصف الطريق بين عدوة والحاسين قد تجمع ثلاثة من رؤوس المقاطعات الحبشية بقواتهم للتشاور في الحرب . وأن ( دجاج قبر ) حاكم الحاسين قد ركز قواته مكان يطلق عليه اسم ( سعد زقا ) وهو على مسيرة ١٥ سياعة من سنهيت ١٠٠ . وكانت الاوامر التي تلقاها منسنجر من الحديو تقضى بعدم الذهاب الى اقليم تجره وأن يظل في مكانه لمباشرة شنون الحملة . وقد عزرت الحملة بقوات جديدة تحت الخديو بأورطة جديدة تحت المصرية . وفي نفس الوقت أرسل الخديو إلى ملك الحبشة كتاباً المصرية . وفي نفس الوقت أرسل الخديو إلى ملك الحبشة كتاباً المصرية .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى. دفتر ۳۲ عابدين (واردتلفرافات) من منسنجر باشا بسنهيت لمل خبرى باشا تلمراف عربى الشفرة وقم ۲۵۱ فى ۱۲ رجب سنة ۱۲۹۲ ، أغسطس سنة ۱۸۷۰ » .

 <sup>(</sup>۲) الهفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى . دفتر ۳۳ ( واردتاندافات » من مدير عموم شرقى السودان بسنهيت الى خيرى باشا . تلغراف عربى الشفرة رقم ۲۰۲ ص ۳۳ فى ۱۲ رحب سنة ۱۲۹۲ « أغسطس ۱۸۷۵ » .

وقد أوضح الحديو اسماعيل لمنسنجر أنه إذا لزم الآمر القيام بعمليات حربية ، عليه أن يتشاور فى هذا الشأن مع ماكيلوب . ويجب ألا يغرب عن ذهنه أن مصر لاتهـدف من وراء دخول الحبشة إلا إقرار الأوضاع على الحدود المصرية ولا يقصـــد به احتلال الأراضي الحبشية بأى حال من الأحوال!! .

وفى أواخر اغسطس سنة ١٨٧٥ أصدر الحديو أمرا لمنسنجر بتوزيع أورطتى ماكيلوب وجمالى باشا على الحدود للمحافظة عليها، ثم القيام بمأموريته التىكلف بها فى منطقة تجره (تاجورة) بعد التأكد قبل قيامه من أن الإحباش لا ينوون مهاجمة الحدود المصرية فى فترة غيانه (٢).

ولكن منسنجر أبق الأورطنين السابقتين في مصوع كاحتياطي للحملة ولم يقم بتوزيعها على سنهيت وأميديب لعدة أسباب. أولاً - صعوبة ترحيل هذه القوات إلى مراكزها الجديدة مع عدم وضوح الفائدة من هذا التوزيع.

ثانياً ـ أن مناخ مصوع أكثر ملاءمة لصحة الجنودمن أميديب التي تنفشي فيها الحميي .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى . دفتر ۲۳ عابدين (صادرتانرافات) من خبرى باشا لمل منسنجر باشا . صورة التافراف العربي بالشفرة رقم ۲۷ ه في ۱۸ رجب ۱۲۹۲ « أغده ساس ۱۷۸۵ ».

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاریخیه بالقصر الجمهوری . دفتر ۲ ( أوامر عربیه ) أمر
 کریم لمل مدیر شرقی السودان . وثیقه رقم ۱۱ ص ۱۰۰ فی ۲۰ رجب سنه
 ۱۲۹۲ « أواخر أغسطس سنه ۱۸۷۵ » .

ثالثاً ـ شده البرودة في سنهيت فوق مايحتمله الجنود .

رابعاً أنه فى حالة مهاجمة العدو للحدود المصرية فستكون المسافة من مصوع إلى عـــدوة أقرب وأيسر من المسافه بين سنهيت وعدوة .

وقد تركز الدفاع عن الحدود المصرية فى خطين اساسيين: أحدهما يمتد مر سنهيت إلى القلابات ويضم نقط سنهيت وأميديب والقلابات. والخط الثانى يمتد من سنهيت إلى الحماسين، وليس به سوى نقطة مصوع القريبة من الحماسين. ""

وقد حرص الخديو اسماعيل فى ذلك الوقت وقد شعر بضعف مركزه السياسى أن يوضع لمنسنجر مرة أخرى فى أوائل سبته بر سنة ١٨٧٥ بمسا لايدع مجالا الشك أنه لايهدف من وراء تلك الحلة الدخول فى حرب مع الحبشة ولإن الوقت غير مناسب وذلك المظروف السياسية ، ٢٠٠ وائما قصد من وضعها فى منطقة الحماسين أرغام الملك يوحنا على تقديم الضمانات الكافية لعدم تكرار الاعتداء على الحدود المصرية مرة أخرى وإذا مارفض بوحنا التسليم بذلك فعليه مو اصلة احتلاله لهذا الاقليم .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجهورى . ذو تر ۲۳ عابدين (وارد تلغراف) من منسنجر الى خيرى باشا . صورة التلفراف العربي لشفرة رقم ۳۱ ص ٦ فى ۲ . شعبان سنه ۱۲۰۲ « سبتمبر سنه ۱۸۷۰ » .

<sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الحجهورى . دفتر رقم ۲۴ عابدين ( صادر تلفرافات ) ارادة سنيه الى منسنجر ، صورة التلفراف العربي الشفرة رقم ۷۰ في ه شعبان سنه ۱۲۹۲ « سبتمبر سنه ۱۸۷۰ » .

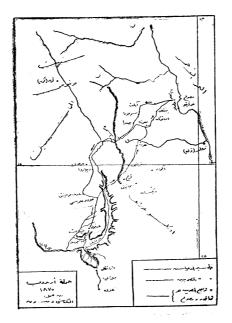

شكل (١)

ونظراً لقيام منسنجر بمهمة أخرى فى منطقة تجره (تاجورة) أسندت قيادة الجنود المصرية المقيمة بسنهيت، وكذلك الجنود المرابطة بمصوع إلى الأمير الاى أرندروب بك (١١).

### خط سر الحملة (أنظر خريطة رقم ١)

تقدمت القوات المصرية من مصوع تحت قيادة أرندروب في اتجاه عدوة ، فوصلت جندا في 18 أكتوبر سنة ١٨٧٥ وكانت مقدمة الحملة المصرية تشكون من سنة بلوكات وثلاثة مدافع وصاروخين تحت قيادة المكونت زيشي (وهو ضابط قديم في سلاح الفرسان بالجيش النمساوي ، وحضر حربي سنة ١٨٥٩، وسنة ١٨٥٦، واشترك في هذه الحملة كهاو للوقوف على أحوال الحبشة ) ، قد واصلت زحفها داخل الأراضي الحبشية وعسكرت بالقرب من بلدة جو ندت (جندت) في ٣ نوفير سنة ١٨٥٥ وهي مسيرة ساعة من قرية مارب .

وأقام الحكمدار العام أرندروب والمحافظ أراكيل بك ببلدة عدخوله وبرفقتهم ١١ بلوكا و ٣ مدافع وصاروخين تحت رئاسة الحكمدار والقائمقام من ٥ نوفمبر سنة ١٨٧٥ . وتقع عدخوله على

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالنصر الجمهورى، دفتر ۱۰ معيه عربى، أمم كريم الى علاء الدين بك وكيل محافظ سواحل البحر الأحمر وشرقى السودان ، صورة الأمر السكريم رقم ٤٢ ص ٤ في ١٧ شعبان سنة ١٢٩٢.

على بعــــد ساعتين ونصف من معسكر جوندت (۱). وعسكر البكباشى على رائف ومعه خمسة بلوكات ومدفعين بموقع قيــاخور وهو يبعد نحو ثمانية كيلومترات تقريباً من عدخوله Addi Huala.

ومن جندا أمر أرندروب الصابط دور «لمز بالذهاب إلى أسمره على رأس قوة من أربعة بلوكات . ثم تبعه أرندروب بأربعة أخر وبطارية مدفعية وأربعة صواريخ . وكان الطريق شاقاً بين جندا وأسمره فقطعه الجنود فيا يزيد عن ١٤ ساعة . وبذلك وصلوا إلى أسمره في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٥٥ (٢٠).

ثم واصل سيره ثلاثة أيام متوالية حتى حفيت أقدام الجنود من جراء ارتقاء المرتفعات الوعرة . كما كانت المبرودة شديدة وقاسية فوق تلك المرتفعات ، في نفس الوقت الذي لم يكن لدى الجنود ما يستطيعون به مقاومة هذا البرد القارص (٢٣) . وانضم إلى أرندروب حاكم الحماسين \_ وكان قد سبق أن طلب حماية مصر له

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى دفتر ٣٤ عابدين (وارد تلفرافات) تقرير مقدم من عمر رشدى بكباشي أركان حرب بخصوس الواقعة إالتي حصلت اللمساكر المصرية بجهة جوندت التي كان فيها مقدمة الجيش وعلى بعد ساعةونصف ساعة من المسارك . تلغراف عربي رقم ٢٢٥ في ٣٧ شوال سنه ١٣٩٢ في ١٨٠

<sup>(2)</sup> Douin ; Hist. du Règne T. III 3e  $\,$  partie Fasc. B, P. 758

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

من اعتداء جيرانه عليه (°) \_ وكذلك ستة بلوكات سودانيــة تحت قيادة البكباشي فرح أفندى .

بق دورهار فى اسمرة ومعه بطاريتين وصاروخ حربى وأخــــن يعمل فى تحصين الموقع لتغطية الثغرة المؤدية الى مادت وجندا حيث يقيم كومندان الأورطة الأولى على أفندى رفعت مع بلوكين ومدفعين لمراقبة الطرق التى تسلكها الامدادات الآتيسة من مصوع.

لم تلق القوات المصرية أية مقاومة أنساء توغلها في الأراضى الحبيشية ، وذلك طبقا لخطة الاحباش في استدراج عدوهم داخل البلادكي تطول طرق مواصلاته وتبعد مراكز تموينه. وفي نفس الوقت الذي ينال منه التعب والاضطراب الشيء الكثير ، نقيجة السير في مناطق جبلية وعرة تكتنفها الهضاب والوهاد، يطبقون عليسه بكل ماأوتوا من قوة ، ويجهزون عليه في معركة خاطفة لاتستغرق أكثر من ساعات .

والى جانب هذه الخطة التقليدية التي سار عليها الآحباش في حروبهم، فهناك سبب آخر أدى الى تأخر الملك يوحنا في مهاجمة المصريين، وهو المنافسة الشديدة وعدم الثقة المتبادلة بين يوحنا وحكام الإقاليم الحبشية في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى ؛ محفظة ٤٢ « معيه تركى » من رجزامات حياو حاكم الحماسين الى الجناب العالى . وثيقة عربية رقم ٢٦٧ بتاريخ ١٧ رجب سنه ١٢٨٤ « نوفمبر سنه ١٨٦٧ » ·

وقد وقفت الحكومة الفرنسية من مصر موقفاً غير ودى فى تلك الفترة، فقامت بإمداد الملك يوحنا بكية من الاسلحة الفرنسية على سبيل الهدية . والآدهى من هذا أن هذه الاسلحة ارسلت الى الحبشة عن طريق ميناء مصوع، وعندما احتجزتها السلطات المصرية بالميناء، قامت بشأنها أزمة سياسية بين البلدين، ونجح نائب القنصل الفرنسي بمصوع المسيو سارزك Sarzac من نقلها إلى الحبشة عبر الخطوط المصرية (۱) . وكان هذا الموقف من قبل فرنسا فيه تحد سافر لمصر وتحيز واضح للحبشة . وربما يرجع ذلك إلى غضب فرنسا من الحديو اسماعيل لبيعه أسهم قناة السويس لانجلترا ولميله فرنسا من الحديو اسماعيل لبيعه أسهم قناة السويس لانجلترا ولميله بعد أن خيبت آماله في الاعتماد على معونتها في مسألة كريت، وفي تأييدها لمرقفه من الباب العالى حينها توترت العدلاقات بينها في عامي 1872 - 1870 .

وكلما تقدمت القوات المصرية تحت قيادة أرندروب، كلما انسحبت القوات الحبشية إلى الداخل. وفى أول نوفبر 1۸۷۰ اتجه أرندروب نحو جودوفلاسي Goudofelassi حيث مكث بها بضعة أيام لنفاد المؤن واننظاراً لوصول بقية القوات المصرية الزاحفة. وقد عانت الجنود مشقة كبيرة في السير في أراض وعرة مع تناول قليل من الطعام لا يسمن ولا يغي من جوع.

وفى ٣ نوفمبر وصلت المؤن مع القومندان عمر رشدى ، وكان

(1) Dye; Moslem Egypt, P. 134.

رافقه إثنان من الصحفيين الإنجليز أحدهما عن جريدة استاندارد والآخر عن الديلي تلفر أف. ويذكر الجنرال داى Dye (من الضباط الأمريكيين الذين يعملون فى هيئة أركان حرب الجيش المصرى) فى شى. من المرارة والشك، أن هذين الصحفيين قد نجحا فى اختراق الصفوف المصرية والوصول فجأة إلى خطوط العدو (۱) وقد وجد أرندروب أن طريق (اسمره مادت ـ جندا) وعرا بالنسبة اسير القوافل، ولذا صدرت الأوامر إلى حاميى مادت وجندا، وتشكون من خسة بلوكات ومدفعين بالاقامة فى قياخور، ينها ألحقت حامية أسمره بالقوات الزاحفة على عدوة . واتخذت ينها الإمدادات فى سيرها طريق مصوع لانه سهل من الناحية العملية عن الطريق الآخر.

و نظرا لموقع قياخور المتوسط بين مصوع وقيــــادة الجيش المصرى ، وضعت فيه أربعة بلوكات ومدفعان. كما صدرت الأوامر إلى دورهلز بالدهاب إلى اكلوغزاى Akuleh Goussai وبرفقته بلوكين وصاروخين.

وفى ٢٣ أكتوبر سنة ١٨٧٥ أعلن يوحنا الحرب على مصر، فأخذ يجوب طرقات عـدوة تحف به كبار الشخصيات الحبشية لحض الاهالى على حمل السلاح. وفى ٣ نوفمبر خرج الكونت زيشى على رأس سرية مكونة مر. بلوكين وصاروخ واحد

<sup>(1)</sup> Ibid, P. 135.

لإستطلاع منطقة عدخو لهو جندت. و بعد عودته أخبر أرندروب بأن قوات يوحنا قسد جاوزت قرية مارب ، فزوده أرندروب بلوكين من الجنود السودانيين و ٣٠ فارسا من قبيلة بني عامر و ٢٠ فارسا تحت قيادة حامد بك و بذلك استطاع الكونت زيشي الذي تمثل قواته مقدمة الجيش المصرىمن إعداد ستة بلوكات ومدفمين و ٣٠ فارسا .

غادر ار ندروب جو دو فلاسى فى ٦ نو فمبر منجها نحو عدخوله بعد أن ترك فى المرقع الأول ثلاثة بلوكات لحمايته . وفى نفس اليوم وصل الكونت زيشى بالقرب من جندت على مسيرة ساعتين من عدخوله . و تقع جندت على حافة منطقية جبلية تتوسطها عدوة . وقد ظن أر ندروب أن اندفاعه بسرعة داخل الاراضى الحبشية سيوقع يوحنا فى ارتباك شديد ، بل ربما أخذه على غرة دون إستعداد سابق .

وفى جندت تلقى ارندروب رفض يوحنا طلب الدخول فى مفاوضات لتسوية المسائل المعلقه بين البلدين. فعاود أرندروب الكرة وأرسل من قبله النائب محمد عبدالرحيم ليعرض على يوحنا مرة ثانية إرسال مندوبين من لدنه للتفاوض فيما يؤدى إلى إقرار السلم.

## تحرج موقف القوات الزاحفة

وفى نفس الوقت رأى اراكيل بك محافظ مصوع أن يستغل الفرصة الإستفادة من التنافس بين الرؤساء والملك يوحنا ، وخصوصا التنافس بين ولد دنكل وألملك .

أصبح موقف القوات المصرية الزاحفة حرجا بعدد هذا التقدم السريع ، فقد احتلت فى مدة قصيرة ثلاث مقاطعات حبشية دونأن تلقى أية مقاومة. وقد أغرت هذه الخطة ارندروب على التقدم دون أن يكون لديه العدد الكافى لمواجهة قوات يوحنا فى عقرداره ، ومن غير أن يحسب حسابا لعاقبة هذا التهور. وكلما أوغل ارندروب فى الزحف كلما زاد موقفه حرجا ، وقلت قواته الحربية نظرا لنرك بعضها على طول الطريق ، ليؤمن خطوط مواصلاته وليحول بين العدو وقطع خط الرجعة عليه .

ويبدو أن أرندروب كان يريد بهذا الزحف أن يبرر موقفه أمام الحذيو إسهاعيل ، فيوحنا قد رفض الدخول فى مفاوضات مع مصر ، وحل مشكلة الحدود بينهما بالطرق الودية . فلم يكن أمام ارندروب إذن إلا طريق القوة .

وكلما زاد إصرار يوحنا على الرفض زاد توغل ارندروب داخل الأراضى الحبشية بزعمأن هذه هى الوسيلة الوحيدة لإرغام يوحنا على التراجع عن موقفـــه . ولـكن هذا التقدم يؤدى من ناحية أخرى إلى حرج موقف القوات المصرية ، فقد أصبحت في

موقف لا يسمحلها بالانسحاب لما يترتب عليه من|نضهام رؤوس الاحباش المترددين إلى جانب يوحنا . وبذلك تتمكن القوات الحبشية من سحق القوات المصرية المتقهقرة والقضاء عليها .

كما حاول الحديو إسماعيل مساعدة الحملة عن طريق إستغلال النزاع الداخلي في الحبشة لمصلحة مصر . فبما أن القوات المصرية الزاحفة غيركافية للدخول في حرب ناحجة مع الحبشة ولن تستطيع بأي حال من الاحوال الانتصار على قوات عن طريق الحرب، فلابد إذر من الالتجاء إلى سلاح الفتنة و تدبير المؤامرات والدسائس للوقيعة بين الملك يو حنا ورؤوسه المنافسين له . ولهذا بأمر الحديو إسماعيل ارندروب في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٥ أنه في

حالة فشل المف وضات مع الملك يوحنا، عليه أن يستغل التنافس والاحقاد الكامنة بين بعض الرؤوس والملك للوصول إلى ماتصبو إليه مصر . ونصحه بتشجيع هؤلاء الرؤوس بمتخلف الطرق وأن يعدهم بمساعدة مصر وحمايتها لهم من أى إعتداء . (١)

ويرجع فشـــل المفاوضات وإصرار يوحنا على القتال إلى تحريض المسيو سارزك نائب القنصل الفرنسي بمصوع الذي اشرنا إليه من قبل، وإلى التقليل من شأن القوات المصرية الزاحفة من حيث القوة والعدد. (٢) هذا بالإضافة إلى مرافقته ليوحنا لتقديم النصح والمشورة حتى إنتهاء المعركة (٣).

وفى ٢ نوفمبر أعلن بطريرك الحبشة الحرب على مصر ليصبغ الحرب بالصغبة الدينية ، فخرج على أثر ذلك الملك يوحنا تحف به قواته الحربية التى قدرت بما يقرب من سبعين ألف مقاتل لملاقاة جيش مصر (\*) . وفى ١٤ نوفمبر عبرت قواته الأماميه نهر مارب وأشرفت على حافة الأخدود الذى تعسكر على مقربة منه مقدمة القوات المصرية المحاربة تحت قيادة زيشى .

وحدث في ذلك الوقت أرن ذهب أحد عشر رجلا من

<sup>(1)</sup> Douin; Histoire du règne T 3 — 3er partie Fasc. B. P. 772.

<sup>(2)</sup> Ibid P. 769.

<sup>(3)</sup> Dye; Moslem Egypt. - P. 134.

<sup>(4)</sup> Douin; Histoire du règne T. 3 P. 772.

الأحباش للسقاية من ماء الأخدود فمنعتهم القوات المصرية وأطلقت عليهم النيران ، فقتل عشر رجال وفر واحــــد إلى معسكره (1) . وفى 10 نوفير بعث السكونت زيشي إلى ارندروب بنبأ اعتزام يوحنا مهاجمة جندت وعدخوله فى وقت واحد .

قسم يوحنا قواته إلى ثلاثة أقسام: الأول لمهاجمة جندت من الأمام ، والثانى لمهاجمة عدخوله مر. الشرق متخذا طريق عدى جورى ، بينها يرتقى القسم الثالث الهضبة عن طريق بلده سعد بيلادى و يعسكر على مسيرة ساعة و نصف ساعة إلى الجنوب الغربي لعدخوله (۲).

وبوصول نبأ زحف يوحنا إلى القيادة المصرية ، فضل أرندروب التقدم نحو جندت لملاقاة العدو هناك وعدم انتظاره فى عدخوله ، رغم معارضة البكياشي دنيسون وهو من الضباط الأكفاء لهذه الفكرة ، يعد أن بين لأرندروب خطورة الدخول في قتال معالعدو في منطقة محاطة بالمرتفعات من كل جانب، وتمكنه من السيطرة سيطرة تامة على ميدان المعركة . هذا من جهةومن جهة

 <sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى ، محفظة ۱/۰ و أوراق تتملق بلاد الحبشة » تقرير من المدعو حسن تابع أراكيـــل بك . وثيقة رقم ١/١/٠
 (ک) فی ۲۶ شوال سنة ۱۲۹۲ و نوفبر سنة ۱۸۷۰ » .

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالفصر الجمهورى دفتر ٤٣ عابدين (وارد تلغرافات)
 تقربر مقدم من عمر رشدى بكباشى أركان حرب - بخصوص الواقعة التى حصلت
 للمساكر المصرية بجهة جندت . صورة التلغراف العربي رقم ٢٢٥ فى ٢٧ شوال
 سنة ١٢٩٢ « نوفعر سنة ١٨٥٥ » .

أخرى فخروج القوات المصرية من استحكاماتها لملاقاة العدو فى العراء سيضعهاوجها لوجه أمام قوات تفوقها عدداوقوة، ويعرضها لاخطرالضربات. ومع هذا كله أصر أرندروب على رأيه ورفض انتظار الاحباش فى موقع عدخوله الحصين (۱).

و بناء على تلك الخطة أمرار ندروب البكباشي دنيسون بالتوجه إلى قرية سعد بيلادى في نصف أورطة لحراسة الممر المؤدى البها. كما كلف البكباشي عمررشدى بمرافقة النصف الآخر من الاورطة والذهاب إلى قرية عدى جورى لحراسة الممر الآخر المؤدى إلى مدخل الهضية شرقى عدخوله في مدخل الهضية شرقى عدخوله في حراسة القائمقام رستم ناجى بك ورحل في ١٥ نو فمبر وبرفقته أربعة بلوكات و دفعين جبلين للحاق بالمكونت زيشي في و ادى مارب. وفي نفس الوقت بعث برقية إلى القاهرة يتعجل فيها إرسال الجنود اللازمين وذلك لخطورة الموقف.

<sup>(1)</sup> Loring; A confederate Soldier in Egypt P. 302-303 الصدر السابق . (۲)

# الفصيل الخامس

# معركه جندت

أمد أرندروب الكونت زيشى قائد القوات الأمامية بأربعة بلوكات وقطعتين من المدفعية علاوة على الأربعة بلوكات التي لديه. وفي مساء 17/13 نوفمبر عبر الأحباش بقواتهم نهر ماربوها جوا نقط الحراسة المصرية الأمامية واشتبكوا معها في قتال .وفي نفس الوقت أرسل أرندروب الى رستم ناجى بك بموقع عدخوله يستحثه على الإسراع بالحضور الى جندت ومعه خسة بلوكات ومدفعين جبليين وصاروخين . ثم تقدم هو (أرندروب) للحاق بقوات الكونت زيشى الأمامية على أمل أرف يساغت قوات العدو (أنظر خريطة رقم ٢).

وفى تقدمه الى الأمام وقع فى خطأ آخر، إذ اتخذ طريقه وسط الأدغال التى حجبت عن ناظريه رؤية العدو، بحيث وجد نفسه فى نهايتها وجها لوجه أمام القوات الحبشية الرئيسية . لم يكن لديه وقت للتفكير أو الإعداد فالموقف جد خطير ، ويتطلب العمل السريع الحازم ، ولكن حرج الموقف دفعه الى تقسيم قو اته القليلة العدد الى قسمين ؛ الأول ويتسكون من أربعة بلوكات وينتشر فى أرجاء المكان . والثانى يتكون من أربعة أخر و تقوم محركة النفاف أرجاء المكان . والثانى يتكون من أربعة أخر و تقوم محركة النفاف

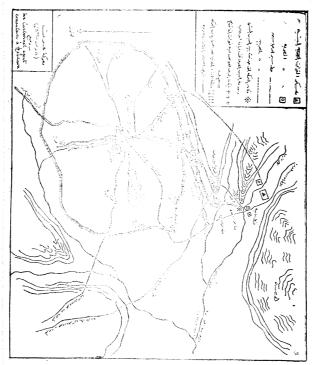

شکل (۲)

حوله للدفاع عنه . وقد عاقت طبيعة أرض المعركة القوات المصرية من أن تقاتل على هيئة مربع للدفاع عن نفسها ، أو أن تستخدم أسلحتها الحديثة المتفوقة فى القوة استخداما صحيحا . وبينها كانت مواقع المصريين مكسوفة كان العدو يتخذ من جزوع الإشجار (۱) وفروعها ستارا يختبى خلفه ويصلى قواتنا نارا حامية . وماهى إلا لحظات حتى أحاطت القوات الحبشية المقاتلة بالقوات المصرية كالسيل الجارف وسحقتها فى فترة قصيرة .

ويذكر الجنزال فون تورنيزن Von Thurnyssen أن القتال لم يدم فترة طويلة . وقد تمكنت القوات المصرية بفصل بنادق رمنتون السريعة الطلقات أن تضغط على قوات العدو وأن تصد هجومهم فى أول الأمر . ولكن إزدياد قوة الأحباش زيادة مطردة مكنتها من الإحاطة بالقوة المصرية . وعندما بدأت هذه القوة فى التقهقر بدون نظام ، هاجمها الاحباش بالاسلحة البيضاء فحدثت مذبحة رهبة . ٢١

حارب أرندروب بسكل شجاعة حتى آخر طلقة فى مسدسه، ثم إستل بعدها سيفه وظل يحارب حتى خر صريعاً. وبهذه النتيجة السيئة تنتهى المعركة ويسقط فى ميدان القتال من المصريين ما يقرب

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري محفظة ه/1 أوراق تتملق بحوادت بلاد الحبية ( تقرير من المدعو حسن تابع أراكيل بك عما شامده في واقعة المحاسين ) وثيقة ه/1/1 (ي) في ٢٤ شوال ١٢٦٧ « نوفير ١٨٧٥». (2) Bulletin d'Institut Egyptien ''l'Expedition de l'Egypte contre l'Abyssinie' par Thurneyssen.

من ثمانمائه قتيل (''بينها لم تخسر القوات الحبشية سوى واحدو ثلاثين قتيلا وخسة وخسين جريحا (''). وهذا مادعا سارزاك نائب القنصل الفرنسي بمصوع الحالتعجب والح التساؤل عن كيفية اندحار قوة تتكون من ألف رجل مسلحين ببنادق رمنتون (وهي من أحدث البنادق التي عرفت في ذلك الوقت) وتحت قيادة أوربية ومزودين بأربعة مدافع ، بعد عشرين دقيقة من بدء القنال ، ببنها لم تتجاوز خسائر العدو التسعين نفرا بين قتيل وجريح . '''

أما القائمقام رستم ناجى بك الذى كان يقيم بعد خوله والذى طلب أرندروب معاونته قبل بدء المعركة ، فقد خرج للحلق به ، وانضم اليه محافظ مصوع أراكيل بك والبكباشي أحمد فوزى أفندى قومندان الاورحاة الثانية للمأمورية ، والبكباشي طويحي اسماعيل راجى أفندى. وفي الطريق بين عد خوله وجندت ، وفي سهل يسمى جو داجورى شنت قوات العدو هجات شديدة على القوات المصرية ، ولكنها جاءت في ظروف مواتية بالنسبة لها ، فتمكنت من تركيز قوتها والسيطرة على ساحة القتال بفضل استخدامها للمدفعية . عامة . (1)

ولكن سرعان ماتسلق الاحباش المرتفعات المحيطة بالقوات

(1) Dye ; Moslem Egypt. P. 141. • ۱٤١ مصدر السابق ص (۲)

<sup>(3)</sup> Douin; l'Histoire du Règne. T. 3 P. 782.

<sup>(4)</sup> Dye; Moslem Egypt. P. 140.

المصرية من كل جاب، وأطبقوا على جنود رستم ناجى كالجراد المنتشر بحيث لم يمض اكثر مر. لا على القوات المصرية .

ويذكر الجنرال لورنج ( من ضباط أركات حرب الجيش المصرى ) فى وصفه لتلك المعركة : ولقد حارب رستم بك بشجاعة، فعندما شخت رأسه ، ربطها بمنديل واستمر فى إصدار أوامره وتشجيع جنوده على القتال إلى أن خر صريعا برصاصة ثانية . وحيها كان يلفظ أنفاسه الآخيرة ظل يصدر أوامره بقتال العدو حتى قضى نحبه .كذلك سقط اراكيل بك المحافظ الجرى. فبالرغم من إصابته برصاصة قاتلة اخترقت جسده ظل يحث الضباط والجنود على القتال ، ويشعرهم بوجوده بينهم ضاربا بذلك مثلا عاليا فى البسالة الى أن ضاع كل أمل فى النصر (۱۱) . وهذا الوصف ينطبق على ماجاه فى تقرير أحد الجنود الذين حضروا المعركة (۱۲) .

أسفرت هذه الموقعة عن موت حوالى ألف جندى من المصريين بيئها لم تتجاوز خسارة الأحباش ٥٣١ جندى بين قتيل وجريح . أى أفه لم ينجمن الحنسة عشر بلوكا التي اشتركت فى القتال سوى بلوك واحد تمكن بصعوبة من التقهقر إلى عدخوله . أما بلق الجنود فقد قتل

<sup>(1)</sup> Ibid. P. 140.

 <sup>(</sup>۲) المجنوطات التاريخية بالفصر الجمهورى دفتر ۲۹۰٦ ( صادر تلغرافات )
 يمحافظة مصوع «تقرير عن المحركة لملى سعادة خيرى باشا » وثيقة رقم ٤ س ١
 ف ٢٤ شوال ١٢٩٢ « نوفير ١٨٧٥ » .

بعضهم وأسر البعض الآخر . وكذلك سقطت جميع أسلحتها بما في ذلك المدافع والصواريخ في يد العدو .

حدث هذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوات المصرية تحت قيادة البكباشيين دنسون وعمر رشدى بعدخوله بمعزل عن ميدان المعركة لاتدرى شيئا عما يدور على مقربة منها . وظلت على هذا الوضع إلى أن أنبأها بهذا الحبر المحزن شيخ البلدة . وسرعان ماأحاطت بهم القوات الحبشية حتى صارت على بعد ١٥٠٠ متر منهم .

وفى المساء بدأت جموع الآحباش تختمنى عن أنظار المصريين، الدين أخذوا يعملون بكل همة فى زيادة تحصينات المموقع الذي يمتصمون فيه . ويصور لنا البكباشي عمر رشدى موقف قواته القليلة العدد وماكان يساورها من خوف بعد فشل القوات الرئيسية أصدق تصوير، فيقول : ، ولكن من بعهد غروب الشمس إلى الصباح تواردت علينا بعض عساكر مجروحة وبعضها مطوشة . وهناكسر قلوب عسكرنا وصاروا خائفين من الهجوم عليهم (۱۱) ، . وبعد فترة من الزمن حضر إلى الموقع رسول من قبل يوحنا يحمل رسالة إلى أراكيل بك قائد الحامية يخيِّره فيها بين أمرين إما

تسليم أسلحته والخروج بقواته من الأراضي الحبشية أو البقاء في

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجهورى دفتر ٣٤ عابدين (وارد تلغرافات) تقرير البكياشي عمر رشدى عن موقعة جندت . صورة التلغراف العسربي رقم ٢٥ في ٢٧ شوال ١٢٩٢ « نوفمبر ١٨٧٠ » .

خدمته هو وجنوده لورغبوا فىذلك . أصبحالموقف بالنسبة لحامية عدخوله شديد الخطورة ، فهي لن تستطيع البقاء طويلا في عزلتها هذه . وفي نفس الوقت ليس في مقدورها مقاومة الأحباش بعد أن فقدت كل اتصال بينها وبين مركز القوات المصرية بمصوع . ولهذا اجتمع كل من دنسون وعمر رشدى والنائب محمد عبدالرحيم للتشاور فيما يجب عليهم عمله لمواجهة هذا الموقف الخطير ، ويصور لنا البكباش عمر رشدى هذا الموقف بقوله: ﴿ وَلَكُن نَحُنُّ لَعُلَّمُ ومحقق لدينا عدم وجود الجيش الأمامى بأسلحته ومهاته، وعلمنا عدم إمكاننا المقاومة ، فقياخور بعيدة ومصوع وسنهيت أبعد والعساكر قليلة ( ٣٦٠ جندى فقط ) ولعلمنا أنَّ ملك الحبشة أخذ مدافع وأسلحة وجبه خانة من قتلوا ، وعلمنا عدم إمكاننا مقاومته فلذلك عملنا هذه الحيلة . » (1)

وتلك الحيلة التي أشار البها عمررشدى تتخلص في أنه قد اتفق مع زمیله دنسون علی أن یبعثا برد علی رسالة الملك یو حنا یذكر ان فيُّه بأنها لن يقوما بتسليم مالديهم من أسلحة وعتاد ماداموا على قيد الحياة ، وأنها أرسلا بخطابه إلى الحكمدار بحبة ( سعد فلاسي ) وسوف يتصرفان بمقتضى ما يصلهما من تعليبات ، مع تأكدهم من موت الحكمدار أراكيل بك ٢٠٠.

ولم يكن ماذكره الضابطان بطبيعة الحال ، إلا خدعة قصد

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق . (۲) المصدر السابق .

بها التموية على الأحباش إلى أن تتاح لهم الفرصة للهرب . وهذا ماحدث بالفعل ، فقد خرجت القوات المصرية من تحصيناتها بعدخوله بعد إرسال هذا الرد مباشرة، متجهة نحو قياخور . ويقول عمر رشدى ، « تركناكل ما تمتلكه وصرنا بالهدوم التي علينا ، ومع كل عسكرى بندقيته وست دست رصاص و تركنا جميع الباقى وكذلك الأربعة مدافع (۱۱) » .

وعند الغروب أشرفوا على بلدة (عدى أجاوجه) بالقرب من جوده فلاسى) وكان الإعياء قد بلغ بهم مبلغا كبيرا، فلم يتذوقوا طعم النوم أو الراحة ثلاث ليال سويا. فلما أرادو أن يأخنوا قسطهم منها بعد هذه المرحلة الشاقة أخبرهم أحمد مسلمي (جوده فلاس) أن الملك يوحنا قد استشاط غضبا لهروبهم دون أن يسلموا ما بأيدبهم من أسلحة ، وصمم على تعقبهم مها كلفه الأمر، فهبوا مسرعين خشية أن يدركهم يوحنا وجنوده إلى أن وصلوا موقع قياخور فالتحقو ابحاميته تحت قيادة البكباشي على رأفت. ولم يلبث أن غادر الجميع الموقع الآخير بعد مبيت ليلة واحدة ، وبعدان أخطروا دورهلز الذي كان يعتصم بموقع حصين على مسيرة يوم واحد من قياخور للحاق بهم في مصوع.

وقد لاقى المصريون الأهوال اثناء انسحابهم إلى مصوع فيقول البكباشي عمر رشدى وسمعنا الأصوات المزعجة فوق الجبل

المصدر السابق.

وكانت ليلة مظلمة من الغيام وكثرة الأشجار، وعندها وقفنا فلم نشعر إلا والعساكر فرت هاربة جهة مصوع وتاهت فى الأشجار واتحدنا جميعا فى توقيفهم فلم أمكن لأحد ذلك وهكذا فى تشتت إلى مصوع وتاهت كافة الناس عن بعضها ولكن الحمد نقلم يجرىضرر لأحد (11) ع. وبوصول هذه القوة الى مصوع أبرقت الى القاهرة بنا الهزيمة (17) . كا تمكنت قوة دورهاز من الوصول إلى مصوع عن طريق حرقيقو (17) .

## نتائج الحملة

يرجع أهم أسباب فشل تلك الحمدلة إلى الخطأ فى تقدير قوة الاحباش والإستهانة بأمرهم، وكذلك لعدم تقدير العقبات التي تعترض طريق الحلة من وعورة المنطقة وتعذر الحصول على المؤن اللازمة من الأهالى.

هذا بالإضافة إلى قلة عدد جنود الحلة المصرية وتوغلها داخل الأراضي الحبشية دون أرخ يعتمد على احتياطي كبير العدد في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالتصر الحجهورى دفتر ۳٤ عابدين (وارد تلغرافات)
 من وكيل عموم شرق السودان بسنهيت لملى خيرى باشا . صورة التلغراف العربى
 رقم ۱۰۰ ص ۲٦ فى ۲۲ شوال سنة ۱۲۹۲ « نوفمبر سنة ۱۸۷۵» .

<sup>(</sup>۳) المحفوظات التاريخية بالقصر الجهورى دفتر ۲۹۰۰ «صادر تلغرافات » بمحافظة مصوع لمل خيرى باشا . وتيقــة رقم ٦ س ٨ فى ٢٤ شوال ١٢٩٢ د وفير ١٨٧٥ » .

خطوطها الخلفية. وقد وجدنا أنه كلما توغل أرندروب داخل الأراضى الحبشية، قلت القوة الحربية التي تحت يديه نتيجة توزيعها على النقط الحربية على طول الطريق حتى يحفظ باتصاله مع مصوع نقطة الإرتكاز ومركز العمليات الحربية، إلى أن تقابل فى النهاية بالقوة الضئيلة التي بقيت لديه مع عصدو يفوقه فى العدد أضعافا مضاعفة. ويقول الجزال لوريج وإن من المحزن حقا أن يرى المر تناثر تلك القوة الصغيرة العدد فى منطقة جبلية وعرة وأمام عدو قوى كبير العدد (۱) .

علاوة على ذلك فإن استخدام ضابط مغام كالكونت زيشى ـ لابصفة رسمية ـ بلكها و يبحث عن المغامرات لخطأ جسيم . فهذا الرجل الباحث عن المناعب قد تقدم بسرعة كبيرة بمن معه مربحنو دالمقدمة دون ترو أو تقدير للعواقب . واندفع وراء هأر ندروب وبقية جنود الحلة من غير اكتراث، على أمل مباغتة العدو دون أن يضع في حسابه الإعتبارات الحربية المختلفة كفلة مالديه من جنود، وعدم درايته التامة بطبيعة الارض التي يتقدم فيها ، أو إمكانيات العدو الحربية من ناحية الكفاية الحربيسة أو العددية . حتى إذا مطالت مو اصلاته وبعدت م اكر يحوينه، أرسل يستنجد بالحديو لاسعافه بقوات اضافية من مصر ، مع العلم بأن تنفيذ ذلك غير ممكن من الناحية المعلية . فن المحال أن تدفيذ ذلك غير بهذه السرعة والعدو على بعد ساعات منه . فكان الأجدر به أن تبق

<sup>(1)</sup> Loring; A Confederate Soldier in Egypt P.303

قواته على حدود الحبشة لتهـــديد بوحنا والدفاع عن الأراضى المصرية إذا ماسولت له نفسه الاعتداء عليها .

وهناك عوامل أخرى أسهمت فى تلك الهـزيمة إلى حدكبير، فأر ندروب لم تكن له خبرة حربية عملية، ولم يسبق له خوض حروب وخصوصا فى تلك المنـاطق الوعرة التى ليست له بها دراية كافية. كذلك السهاح للصحفيين الانجليزيين بالنجـول بين وحدات الجيش دون أية رقابة على تحركاتهم، ثم انتقالهم إلى الجانب المعادى فى ظروف غامضة، قد مكنت الاحباش من معرفة عدد القوات المصرية الزاحفة واتخاذ التدابير اللازمه للقضاء عليها فى الوقت المناسب.

و یلخص لنا البکباشی عمر رشدی فی تقریره الذی وضعه عن الحلة، الحسائر التیمنیت بها القوات المصریة بقوله و نتیجة ماذکر جمعه هو أن الذی فقد فی الواقعة جمیعها من العساکر آلمصریة بجه جندت ۱۶ بلوکا من السودانیین و ۷ بلوکات من العساکر ۲ جی آورطة وواحد من ۱ جی آورطة والحکدار ار ندروب والمحافظ ارکیل بك والقائمقام رستم ناجی بك و بکباشی الرکیل بك والقائمقام رستم ناجی بك و بکباشیة الطوبچیة و بکباشی مدافعهم ومهاتهم وأسلحتهم و خیامهم وأسر نحو ۱۵ نفرا بما فیهم معاون ۲ جی آورطة و واحد ملازم طوبچیه و صاروخین مرب ضما لاحد عشر بلوك الذین حضروا اثنین سودانیین، والبکباشی

دورهلز وواحدملازم ، وفقد من الاعداء مايفوق عن ١٠٠٠٠ و ١٥ وواحد ملازم . .

ويبدو من هذا التقرير مدى الخسائر التى لحفت بمصر فى صراحة ووضوح ولكنه قد بالغ فى عدد ضحايا الاحباش كا أنه من المتعذر تحديد هذا العدد ـ لو صح التقدير ـ لسببين رئيسيين: الأول ـ أن الملك يو-منا نفسه لم يكن يعلم بالدقة مدى مالديه ولدى رؤوسه من قوات محاربة ، فقد جرت العادة أنه فى حالة قيام حرب أن يطوف الملك بأنحاء البلاد داعيا لها فيتجمع حوله وحول أباعة أعداد غفيرة لاحصر لها فسرعان ما تجديع للحرب وسرعان ما تنفض بعدها .

والسبب الثانى أن من عادة الأحباش ألا يتركوا موتاهم فى ميدان المعركة ، بل كانوا ينقلونهم أولا بأول إخفاء لخسائرهم ، ولهذا فيها كانت ضحاياهم كثيرة فلا يمكن تحديدها على الإطلاق . وبوصول فلول الجيش المصرى المندجب إلى مصوع أصبح مابها من قوات يقدر بنحو ١٢ بلوكا من العساكر بالإضافة الى ماهو موجود بسنهيت وبهذه القوة يقسيح في الإمكان المحافظة على مصوع من هجات العدوريما تصل الإمدادات الحربية من مصر (٣).

 <sup>(</sup>٣) المحنوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٢٥ عابدين (صادر تلفراقات ٥ من خيرى باشا لملى أحمد بك نشأت بمصوع . صورة التلفراف العسربي بالشفرة رفم ٢٩٩ ص ٧٧ في غايه شوال ٢٢٩١ ﴿ نوفبر ١٨٧٥ » .

ونظرا لقلة عدد الجنود المصرية بمنطقة سنهيت وما جاورها، فقد انتاب الاهالى ذعر شديد لعلمهم بعزم القوات الحبشية على مهاجمة تلك البلادوالانتقام من المصريين (١١). ولم يكونوا كبيرى الثقة فى إمكان تلك القوات القليلة العدد الوقوف أمام الاحباش وحماية البلاد.

وكان من نتيجة هذا الفشل الذى منيت به الحملة أن أصبح مركز الحديو اسماعيل حرجا . وكان عليه سوا. رضى أم لم يرض أن يقوم باعداد حملة أخرى للإنتقام من يوحنا ولمحو العارالذى لحق بالقوات المصرية . فأصبحت المسألة فى نظره تتعلق بشرف الجيش المصرى أكثر بما تتعلق بالفتح والغزو .

<sup>(</sup>۱) الهخفوظات التاريخيه بالقصر الجمهورى دفتر ٣٤ عابدين (وارد تلغراقات) من وكيل عموم شرق السودان بسنهيت لملى خيرى باشا . صورة التلغراف العربى الشفرة رقم ١٤٧٧ ص ٢٥ فى ٢٢ شوال ١٢٩٩٧ ، نوفمبر ١٨٧٥ » .

#### حملة منسنجر

تعتبر حملة أوسا (حملة منسنجر) الطرف الثانى للمكاشة أو الجناح الآخر لحلة أر ندروب، فقد أعدت الحلتان فى وقت واحد على أن تهاجم الحملة الأولى وهى حملة أر ندروب الحبشة من الشهال متخذة مصوع نقطة ارتكاز لها ومركز عملياتها الحربية. أما الأخرى فترحف عليها من الجنوب عن طريق مينا. تاجورة الواقع على خليج عدن. ولم يمكن هدف هذه الحملة الفتح أو الغزو بقدر ماكان يهما فتح طريق جديد يصل أوسا التي تقع على بعد ثلاثين فرسخا من تاجورة بالساحل مارا باقليم شوا والعمل على تأمينه و تنشيط التجارة المارة به، ولتدريب سكان تاجورة على عارسه التجارة المشروعة والإمتناع من تجارة الرقيق (1).

كذلك كان من أهداف الحملة عقد معاهد تجارية مع منليك . لك

(1) Dye; Moslem Egypt P 134.

شوا استجابة للرغبة التي أبداهامن قبل (۱)، والدخول في مفاوضات معه بشأر \_ إيجاد تحالف عسكرى ضد يوحنا تأمينـــا لسلامة الحدود المصرية . (۱)

ونظراً لأن معظم سكان تاجورة من تجارالرقبق، فلم ينظروا الى وجود التجار المصريين بينهم نظرة ارتياح. وبوصول منسنجر إلى هذا الميناء في ه أكتوبر سنة ١٨٧٥ بعث برسالتين إلى إثنين من زعماء تلك المنطقة ، أحدهما يدعى (حامد ولد لهيطه) ويدعى الآخر (محمد ولد هنفرى) سلطان أوسا ، يطلب فيها التعاون مع السلطات المصرية لتنظيم تجارة تلك المنطقة وربطها بالعالم الخارجي. وكان كلا الرجلين غير مخلص الحملة ، ولكن حامد ولد لهيطة تظاهر بالإخلاص والولاء للمصريين . أمسا الآخر فقد جاهرهم بالعداء . (1)

تمكونت الحملة من ٣٦١ رجلا مزودين بمدفعين جبليين وصاروخين، ولحق بها الضابط أركان حرب محمد عزت ومعاون شرق السودان، ونظرا لقلة عدد دواب الحملة وتعذر الحصول عليها لرفض الآهالى التمامل مع قوات الحملة، لم يتمكن منسنجر أن يأخذ معه قدراكافيا من المؤن والذخائر.

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصريه . العدد رقم ٦٣٧ في ١٨ ذي القعدة سنه ١٣٩٢ ٢٦ ديسمبر سنه ١٨٧٥ .

۲۰ س ۱ ج ۱ مسرار ( مخطوط ) ج ۱ س ۲۰ س
 (۲) سرار د من سر الاسرار ( مخطوط ) ج ۱ سرار د کافید ( )
 (3) uDoin : Hist. du Règne, M. 3 P. 796.



#### خط سبر الحملة (انظر خريطة رقم ٣)

وقد دفعت قلة جنود الحملة وافتقارها إلى المؤن والدخيرة، وعدا. الاهالى لها وعدم تعاونهم معها، منسنجر الى اتخاذ منهى الحيطة والحذر فى تقدمه نحو أوسا؛ فكلف الضابط اركان حرب محد عزت بتقسيم قوة الحملة الى أقسام، على أن يوضع أمام كل قسم مها فريق من الكشافة يتكون من ضابط وعدد من الجنود يتر اوح بين ١٥، ٢٠ - حنديا ويرافقهم دليل. ثم يلى ذلك فى النرتيب ضابط أركان حرب ويوزباشى الاورطة السودانية وبصحبته دليل آخر وه و جنديا، تتبعم الدخيرة فى حراسة المدفعية من الجانبين وخلفهم تسير الجمال تحمل المؤن والامتعة . وعلى جانبى الحملة وضع بلوك من الجنود لتولى الحراسة عليها وفى المؤخرة يأتى بعض الجنود تتحك، قيادة ضابط برتبة ملازم وبرفقته بروجى ودليل.

ورغم شــدة الحذر الذى اتخذته الحلة أثناء سيرها، فإن اعتبادها على أدلاء من الاهالى المعادين لها لخطأ كبير. فمعي هذا أن مصير الحلة قد وضع بين يدى هؤلاء الادلاء. وكان الاجدر أن يكون لدى الحلة خرائط مفصلة اتلك المنطقة تستطيع الاعتباد عليها، والسير على هديها.

تقدمت الحملة نحو أوسا متجنبة السير فى فنرة القيظ حتى اذا ما أرخى الليل سدوله لجأت إلى مكان مرتفع خال من الأشجار لتعتصم فيه استعدادا للطو ارى. . وفى ٣٠ كتوبر سنة ١٨٧٥ وصلت الحملة

الى بحيرة عسل Assal . ثم واصلت سيرها ببط.وحذر إلى أن بلغت مر تفعات أوسا والى السهل المسمى باسمها فى ٧ نو فمبر حيث وجدت أن جميع مالديها من مؤن قد نفد . وما أن وصلت الحملة إلى هذا المكان حتى تقدم محمد ولد له لهيطة بفروض الطاعة والولاء للحكومة المصرية مظهراً رغبته فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحملة . ولكن محمد ولد هنفرى ( وبعض الو ثائق تطلق عليه اسم حنفلى ) شيخ أوسا، وفض مقابلة منسنجر أو التعاون معه .

وفى أثنا مذلك حدثت موقعة جندت وانهزمت حملة أرندروب، فبعث الحديو اسماعيل ببرقية الى منسنجرفى ٢٤ نو فمبر سنة ١٨٧٥ يحدره فيها من التقدم الى أبعد من حدود أوسا، ويشير عليه بالالتجاء الى أى مكان آخر يسهل الدفاح عنه وخصوصا بعد النكبة التي حلت بالقوات المصرية بجندت. وينصح الحديو فى خطابه بعدم الدخول فى مفاوضات مع مناك لعقد الاتفاقية التجارية لأن الوقت غير مناسبوذلك لظروف الهزيمة التي لحقت بالقوات المصرية ، الاإذا طلب منلك ذلك بنفسه . ولكن هذا الخطاب الذي أشرنا اليه لم يصل الى يد منسنجر لخيانة ولد لهيطه (۱۱).

و لما كان ولد لهيط يضمر الشر للحملة ويريد الوقيعة بها، فقد أشار على منسنجر بانباع طريق الجنوب المؤدى الى أوسا نظرا السهولته وقصره عن طريق الشيال كما زعم . وفى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٧٥ وصلت القوة الى منبع نهر أوسا حيث اختار منسنجر مكانا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

مناسبا لتأخذ القوات الزاحفة قسطها من الراحة . ولكن ولدلهيطة عارض الإقامة فى هذا المكان لغرض شرير فى نفسه واختار مكانا آخر يقع فى أسفل الجبل و تسكثر فيه الأشجار بحجة أنه أكثر ملاءمة لراحة الجند من المكان الآخر وكان من الخطأ وضع جنود القوة فى مكان كثيف الأشجار بحجبهم عن رؤية العدو ويمكون هدفا سهلا للقوات المعادية التي تسيطر على قمة الجبل. فموافقة منسنجر على مشدورة ولد لهيطة \_ رغم تعارضها مع أبسط القواعد الإستراتيجية \_ يعتبر جهلا وإسرافا فى حسن النية لا مبرر له . وما أن استقرت الجنود فى هذا الممكان إلا وقد اختنى ولد لهيطة عن الانظار متعللا بالعمل على توفير الدواب و الماشية للحملة .

#### معركة أوسا:

بدأت تحدث بعض المناوشات بين الاهالى والجنسد منذ أن استقرت الحملة فى هذا المكان ، فأدرك منسنجر على الفور بأنه يقيم وسط منطقة معادية له ، وعليه أن يتصرف بمكل سرعة وحذر لمواجهة الموقف ، فقسم قوته على هيئة مربع . فوضع جزءا من البلوك الأول جهة الشمال . كذلك وضع جزءا من البلوك الثالث فى الشمال والجزء الآخر فى الغرب. وفى الجنوب وقف البلوك السودانى على أهبة الإستعداد ، وفى وسط هذا المربع وقف منسنجر تحيط به حاشيته وكذلك دواب الحملة (1).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

كان اختفاء ولد لهيطه على النحو الذي ذكرناه بداية المعركة ، فقد أسرع إلى قومه يخبرهم بقوة الحلة وبمكانها وليقودهم إلى مواقعها بعدان منتصف الليل. وماهي إلا بضع ساعات و انقض العدو على القو ات المصرية وهي نائمة وأشبعهاطعناو تقتيلا. ويصف لنا عمر عزمي باشا الذىأر سلته الحكومة المصرية إلى هرر للتحقيق فى أسباب الهزيمة هذا الحادث بقوله: وو بعد نصف الليل بساعتين برز رجلان في جهة الخيمة يدعيان أنهما أتيا لبيع مواشى ، فلم ير الخفرا. أهمية إيقاظ النائمين من أجلهما ، فقبضو آعليهما وربطوهما في المدافع ، فصاحا فهجمت أقوام كثيرة من قبائل (غالاس) واقتحموا الحلُّ فبادر ابن الشيخ محمد لبيده (لهيطه) المذكور أمير الجهة وضرب الباشا وهو نائم ('' بسكين كانت معه . فضر به جاويش تابـع للـاشا ضر بة ألقته طريحا على الأرض، ووقعت مقتلة قتل فيها حتى من كان معهم منالنساء، والباقون من العساكر صعدوا بمشقة على رابية وصاروا يناوشون أولئك الاقوام تحت رئاسة اليوزباشي عرت أفندي إلى الصباح. وبرجوع الاعداء نزل العساكر ثانية إلى الخيمة فوجدوا الباشا في آخر رمّق . و(هاغنجي أشر) و (رأس جورو) مجروحين جروحا خطيرة . وبعد يوم حملوهم وتلبسوا بالعودة . وفي اليوم الثاني من

<sup>(</sup>۱) وفى رواية أخرى يذكر المصدر السابق س ۸۰۷ بأن الباوك أمين خليل سنجر ذكر بأن الشيخ العربي « يقصد ولد لهيطه » الذي خان منسنجر شوهد ومو يقاتله أمام خيمته فصوب لملى منسنجر ضربة من رمحمه أصابته فى حلقه ، فأطلق عليه منسنجر الرصاس فخر الاثنان صرعى .

عودتهم توفى الباشائم الآخران عن تلك الجراحات"، . ﴿ ﴿

أسفرت تلك المعركة عن قبل ما يقرب من ٢٠٠ مقاتل من الأحباش عدا من وجد منهم قبيلا في الماء وذلك بفضل قوة المدفيعة المصرية . أما عن الحسائر التي منيت بهاقوات الحملة ، فقد قبل منسنجر وجميع أفراد أسرته وكذلك النساء والاطفال وكل ضباط المشاة وقومندان المدفعية وجميع جنوده فيما عدا ١٧ جندياً منهم بعض الجرحى ، وأكثر من مئة من جنود المشاة و ٢٨ ففراً من البلوك السوداني (٢٠) . كما استولى المهاجمون على جميع الهدايا الثمنية المرسلة إلى منابك ملك شوا (٢٠) .

تولى القيادة بعد موت منسنجر على من بق من جنود الحلة على قيد الحياة الصابطان مجمد عزت و يوزباشى البلوك السودانى ، وكان عليهما أرب ينسحبا فى أسرع وقت بمكن إلى تاجورة بعد أن نفد كل مالديهم من المؤن ، كما كانت الذخيرة الباقية لا تسكني إلا للدفاع عن أنفسهم أثناء الطريق . هذا بالإضافة إلى أن بعض ما بأيديهم من أسلحة قد فسد وأصبح غير صالح للاستعمال .

إتخذت الحملة في إنسحابها طريقا آخر غير الذي سلكته لتتحاشى بذلك السير في الأراضي المعادية التي مرت بها من قبل، وواصلت

<sup>(2)</sup> Douin ; Hist. du Règne T. 3 P. 808.

<sup>(</sup>٣) كشف الستار « مخطوط ج ١ ص ٢١ .

سيرهامسرعة في إتجاه تاجورة مخترقة مناطق جبلية وعرة ومنخلفها القبائل العربية المعادية تجد في مطاردتها بلا هوادة حتى نال منها الجوعكل منال ونفدت مالديها من ذخيرة المدفعية .

وفى خلال الطريق دخلت القوات المصرية المنسحبة فى قتال مع القبائل العربية المطاردة مرات عديدة ، واستمر الحال على هذا النحوحتى وصول تلك القوات إلى تاجورة فى ٢١ نو فبر سنة ١٨٧٥، وكانت فى ذلك الوقت تتكون من ٧٧ جندياً سودا نياو٧٧ جندياً عربياً أى من ١٤٦ جنديا وأربع...ة ضباط هم محمد عرت أفندى أركان حرب واليوزباشى دياب أغا والملازم عبد الجبار أغا وفرج أغا ، وهؤلاء هم الذين تمكنوا مر... النجاة من مجموع الحملة التى تتكون من ٣٦١ ضابطاً وجندياً (١٠).

#### ب أحياب فشل الحملة

فشلت تلك الحملة فى تحقيق أغراضها كما أخفقت سابقتها من قبل وذلك لنفس الاسباب؛ منها الاندفاع داخل مناطق معادية بقوات صغيرة العدد لا يمكن إمدادها بالمساعدات المطلوبة إذا لزم الامر لبعدها عن مراكز تموينها.

كما أن تلك القبائل العربية المسلحة كانت تنظر إلى كل أوربي نظرة شك وريبة ، فاستخدام الحديو إسماعيل لهؤلاء الأجانب قد أضر بمصر إلى حدكبير . فلم يكن من السهل على منسنجر كرجل نصراني (۲) المدر المابق .

أن يحصل على إخلاص وولا. تلك القبائل المسلمة. وهذا عكس ما أصابه البكباشي محمد مخنار من تجاح كبير في مهمته لكشف منقطة هرر وعمل الخرائط الجغرافية الـلازمة لهـا، ومالقيه في تلك البلاد من ترحيب الأهالي ومساعدتهم.

وهناك سبب آخر أسهم فى تقرير مصير تلك الحملة ألا وهوجهل القائمين على تدبير شئونها بطبيعة تلك البلاد والإعتباد على الأدلاء بدلا من إستخدام الحزائط المفصلة التى كان يجب أن تنوافر لديهم قبل قيام الحملة . ومن المؤسف حقا أن هذا التقصير قد تداركته الحكومة المصرية بعدهذه النكبة ، فقامت برسم خريطة تفصيلية لاهم الطرق المؤدية إلى هذا الإقليم وطولها ومابها من آبار "! .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية القصرالجمهورى . دفتر۱۱ معية صادر وثيقة رقم٢٣ ص ٦٢ في ٢٠ فى ٢٠ فى الحجة سنة ١٢٩٢ « يناير سنة ١٨٧٦ » .

# الفصيل السيابع

# حملة راتب باشا

كان الإحتكام الى السلاح أمر الامفر منه ، فقد أصيب هيبة مصر العسكرية بضربتين متناليتين، لالضعف جنودها أو لعــدم كفايتهم الحربية ، ولكن لسوء تقـدير القائمين على إعداد الحملتين السابقتين ولنهاونهم تهاونا مشينا أدى الىهزيمة مصرهزيمة رخيصة فى مواقع كان يجب ألا تهزم فيها لو أحسنالندبير واتخذ لـكمل أمر عدته . فكان لابد اذن من ارسال حملة أخرى هدفها الأساسي ـ ليسالغزو أو الفتح في حد ذاتهـ وانما للانتقام أولا وقبل كلشيء لشرف مصر العسكري وذلك لأن مصير الوحدة بين مصر والسودان كان يتوقف إلى حدكبير على مدى قوة مصر الحربية في تلك الجهات . لذا نجــد أن الخديو اسماعيل يخني نبأ فشل حملتي أرندروب ومنسنجر عن المصريين حتى لايحدث اضطرابا أو قلقا فىالنفوس. وفى نفس الوقت أخذ يعد العدة للإنتقام من يوحنا والثأر لشرف الجيش المصرى. فعقد اجتماعاً في قصر عابدين تحت رئاسته وعضوية الاميرحسين ناظر الجهادية ونوبار باشاوشريفوراتب باشا والجنرال استون رئيس هيئة اركان حرب الجيش المصرى والجنزال لورنج والاميرالاى فيلدوالاميرالاى داىوهم منالضباط الامريكيين الذين استخدموا في هيئة اركان حرب الجيش

المصرى . واستقر الرأى بعد تبادل وجهات النظر على الإسراع فى إعداد حملة جديدة بحيث تنتهى من مهمتها قبل حلول فصل الامطار الذى يبدأ عادة فى شهر ما يو . وأسند أمر تجهيز الحملة واعدادها الى الامير حسين ناظر الجهادية والجرال استون رئيس اركان حرب .

بدأ الخديو اسماعيل بعد الأذهان الحملة الجديدة ويمهد لها السببل فبعث بكتباب إلى منليك ملك شوا يخبره بمقتل منسنجر وهو فى طريقه اليه لإيجاد علاقات تجارية معه . وكذلك أنبأه بمقتل مندوبه (مندوب منليك) الذى كان يرافق منسنجر فى رحلته، قبل أن يتمكن الإثنان من تنفيذ هذا المشروع . وبدين له فى نفس الوقت ما يقوم به يوحنا من أعمال عدو انية على منطقة الحماسين ، وأنه يتخذ المسدة لتجهيز جيش قوامه ١٥ الف مقاتل أو يزيد للإنتقام منه و أمين الحدود المصرية و ايحاد علاقة تجارية مع مملكة شوا (١).

وكانت الحسكومة الفرنسية تنظر الى تلك الإستعدادات الحربية من جانب مصر نظرة قلق و عدم ارتباح. وكانت ترى فيما يقوم به اسماعيل من توسع فى أفريقيا تحرشا بالحبشة و تطويقاً لأراضيها من جميع الجهات. وما تلك التحركات العسكرية التي يقوم بها على الحدود الحبشية سوى محاولات من جانبه للاستيلاء عليها.

أما عن موقف الحكومة الانجليزية من الحملة فيختلف عن

<sup>(1)</sup> Douin; Histoire du règne T 3 — 3er partie Fasc. B. P.823.

موقف فرنسا، إذ كانت ترى وجوب سيادة السلام والاستقرار في تلك المنطقة من العالم بطريقة تضمن المصالح الإنسانية وتحفظ على مصراً موالها، في وقت اضطربت فيه شفونها المالية والاقتصادية . ولهذا نصحت الحديو اسماعيل بضرورة التروى والعدول عن إستخدام القوة وعن القيام بالاعمال العدوانية ضد الحبشة . كما أن الرأى العام الإنجليزى كان يعارض بشـــدة في ضم الحبشة إلى الممتلكات المصرية ، وينظر إلى تلك المسألة من زواينها الدينية .

وقامت الحكومة الإنجليزية بابلاغ وجهـــة نظرها فى هذا الموضوع إلى سفيرها فى الآستانة ، موضحة له بأن المضى فى تنفيذ هذا المشروع إلى نهايته ســــيجر الحراب والدمار على الميزانية المصرية . كما أن نجاح الحلة سيخلق للحكومة المصرية صعوبات جمة ومشاكل سياسية خطيرة ، لأنه سيلحق بها عناصر جديدة مختلفة فى الجنس والدين . "

ولكن الخديو أوضح بجلاء أن الهدف الذي يرمى اليه من وراء تلك الحملة هو الإنتقام لشرف مصر المسكري وتأكيد هيبة الحكومة المصرية في تلك المنطقة المجاورةلها، وعقد صلح مشرف بينه وبين يوحنا.

<sup>(1)</sup> Douin; Histoire du règne T. 3 - 3er partie Fasc. B. P. 825.

#### اعداد الحملة

بذلت نظارة الجهادية نشاطا كبيرا في إعداد الحملة وتجهيزها فى وقت قصيركى تستطيع مغادرة البلاد فىدىسمېرسنة ١٨٧٥ . وتم بالفعل إعداد الحملة وإبحارها من ميناءالسويس في ٦ ديسمبر، وتمكنت من الوصول الى مصوع فى يوم ١١ من نفس الشهير . وقد تـكونت الحملة من(١) .

قائدا عاما للحملة راتب باشا أما هيئة أركان الحرب الخاصة بالقيادةالعامة أو ما يطلق عليه اسم ضباط ياوران حربيين فتتألف من :

القائمقام عبد العال حلمي (منزعماء النورة العرابية)

البكباشي تورنيزن Thurn eyssen

البكباشي خسرو عزمي أفندي

- , عبد اللعايف ،
- المعاون محمد فؤاد
- و مخمدنسیم
- ر رجب صديق و

الكتاب الملحقون بمعية راتب باشا .

من كتاب المعية السنية

القائمقام محمــــد رفعت بك

<sup>(</sup>۱) المحنوظات التاريخية بالقصر الجمهورى ، محفظة رقسم ۸ سودان . دفتر شامل للحرب الحبشيه الثانية وضع بمعرفة رجب صديق افندى المعساون « من محرم — شمان سنة ۱۲۹۲ » .

القائمقام حسن فهمي بك . حسنين سلمان أفندى حسن احمد أفندى وتتكون هيئة أركان حرب الحلة من (١٠) : الجنرال لورنج Loring رئيس هيئة أركان حرب الحملة أمريكى والقائد الثانى للحملة الأميرالاي داي Dye مساعد رئيس هيئة أركان حرب ردرك Derrik , فيلا Field القائمقام قون مكلن Von Mocklen , على حـلمى مصرى أمريكي جريفز Graves لوش Losch البكباشي عمر رشدي ( الذي رافق حملة أرندروب ) أمريكي لامسون Lamson طبيب ولسون Wilson سويسرى الصاغ دورهلز Durholz أسريكى د دنیسون Dennison بلجيكي , دولیه Dulier

<sup>(1)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

| إيطالى                                             | اليوزباشي صورماني                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مصر ی                                              | <ul> <li>ابراهیم افندی</li> </ul>                                  |
| أمريكي                                             | ورر Porter                                                         |
| •                                                  | ایر جنس Irgens                                                     |
| مصری                                               | الملازم أحمد راتف افندى                                            |
| ,                                                  | <ul> <li>عبد الرحمن مجدى افندى</li> </ul>                          |
|                                                    | <ul> <li>أحمد عزمی افندی</li> </ul>                                |
| ,                                                  | <ul> <li>یو سف ضیا افندی</li> </ul>                                |
| ,                                                  | « حسین رمزی افندی                                                  |
| امریکی                                             | القائمقام لوكت <sub>Lockett</sub> (وقد انضم اخيراً للحملة )        |
|                                                    | اما عن عدد قو ات الحملة فتتكون من :                                |
|                                                    | عدد                                                                |
| لم وعـدد                                           | <ul> <li>إلا يات من المشاة يتـكون كل منها من ثلاث أور م</li> </ul> |
| أفراد كل أورطة ٩١٠ جندى تقريباً ، ثلاثة منها مصرية |                                                                    |
|                                                    | والآلاى الرابع من السودانيين .                                     |
| أفرادها                                            | ١ أورطة مأمورية وبعض بلوكات متفرقة يبلغ بحموع أ                    |

- م بلوكات من المهندسين واللغمجية بجموع أفرادها ٤٨٠ مقاتلا .
   ٣ بطاريات جبلية وتشكون كل منها من ٦ مدافع .
   ٢ بطارية غارديا (حرس) ذات مدافع من طراز بلبل .
   ٢ أورطة فرسان فى كل أورطة ١٧٦ حصانا .

وقد بلغ مجموع عدد جنود الآلايات والأورط المذكورة حوالى ١٢٠٠٠ مقاتل بالإضافة الى خمسهائة نفر جمالة مناالعربان والسيَّاس المصريين . وكان هـؤلاء الجنود ينقسمون الى لوامين، وكل لواء مكون من آلايين من المشاة والطوبجية والفرسان "" .

# وفيما بلي أسما. القواد والضباط العظام :

حضرة صاحب السعادة عثمان رفق باشا قائد لوا. السفرية الأول حضرة صاحب السعادة راقب راشد باشا قائد لوا. السفرية الثانى حضرة صاحب العزة عثمان غالب بك

مير الاى الآلاى الأول من لواء السفرية الأول - ضرة صاحب العزة خورشيد عاكف بك

میر الای الآلای الثانی من لوا. السفـریة الاول حضرة صاحب العزة محمد جبر بك

ميرالاى الالاى الأول من لواء السفرية الثانى حضرة صاحب العزة عثمان نجيب بك

ميرالاى الآلاى الثانى من لواء السفرية الثانى اسماعيل صسرى أفندى بكباشى البطارية المدفعية الأولى والثانية

<sup>(</sup>۱) يذكر الضابط أركان حرب تورنيزن فى مجلة Bulletin d'Instttut بان عدر جنود الحلة ١٩٧٠ مقاتلا ، كما يذكر الجغرال داى Egyptien بأن عدد جنود الحملة يبلغ ١٩٥٠ بأن عدد جنود الحملة يبلغ ١٩١٠ ١٠٠ وإذا أضفنا ماتيق من حملة أرندروب يرتفع العدد لملى ١٢٠٠٠ جندى تقريباً . كذلك كان بسنهيت مايقرب من ١٢٠٠ جندى .

راشد أفندى بكباشى أورطة الفرسان الأولى مصطفى أفندى بكباشى أورطة الفرسان الثانية محمد شاكر أفندى بكباشى أورطة الفرسان الثالثة حضرة صاحب العزة أحمد عرابى بك مأمور الحلة حضرة صاحب العزة محمد شاكر بك ناظر المستشفى العسكرى حضرة صاحب العزة محمد على بك ناظر المستشفى العسكرى حضرة صاحب العزة محمد على بك ناظر المستشفى العسكرى حضرة صاحب العزة محمد على بك

ويتـكون سلاح المدفعية من القطع الآتية (١) :

عدد

۲ بطاریتی میدان ( طراز کروب ) ۱۲ قطعة .

١ بطارية ميدان (طراز قديم من الصلب ) ٦ قطع.

٤ بطاريات جبلية ١٦ قطعة .

وبحموع تلك المدافع ٣٤ مدفعا و ١٢ صاروخا . ( مع العـلم بأن الصواريخ كانت عديمة الفائدة بالنسبة للحملة ولم تستخدم فى القتال مطلقا ) . وبلغ عدد دواب الحملة من الحيل والبغال والجمال حتى ذلك الوقت ٢٨٠٠ رأس .

وفى ١١ ديسمبر سنة ١٨٧٥ نزلت الحمله بمينا. مصوع، فعسكر بمض جنودها على ساحل جيرار المقابل لجزيرةمصوع، والبعض

<sup>(1)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

الآخر في موقع حطملو وهو على مسيرة ساعة تقريباً من الميناء . كماكانت المنطقة الواقعة بين مصوع وأم كللو وحطملو منبسطة وصالحة لإقامة بضع آلايات''' . َ

# العقبات في الحريق الحملة :

ونظرا لقرب المنطقة التي عسكر بها الجنود من البحر فإن مياه الآبار التي حفرت كانت لاتصلح للشرب إلا لمدة ثلاثة أيام فقط وبعدها يصبح الماء مالحا<sup>(٢)</sup>. ولَمَذا كان تزويد قوات الحملة و دو اب الحمل بالمياه من أعظم المشاكل الى و اجهت احمد عر ابى بك ( زعيم الثورة العرابية ) مأمور الحملة صعوبة ، فلم يكن لديه من دوابالنقل ما يفي حاجته لنقل كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب من المناطق الداخلية البعيدة عن البحر

ويذكر احمد عرابي في هذا الشأن أن معظم تلك الحيو انات قد د أخذ من المصريين غصبا وبلا ثمن. وكذلك العلف من الشعير والفول والذرة والتبن الذى أخذ بلا عوض غير الوعود الكاذبة بخصم الأثمان مر. الضرائب المطلوبة منهم. وتلك الضرائب لانهایة لها ولا یمکن لای حاسب أن يعرف ماله وما عليه لكثرة الدنمر ائب الغير قانونية (٣) . .

<sup>(</sup>ا) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى محفظة رقم ٨ سودان سنة ١٢٩٢ ( دقتر شامل لحرب الحبشة الثانية وضع بمعرفة رجب صديق افندى المعاون ) . (٢) أحمد عرابي : كشف الستار عن سر الأسرار « مخطوط » ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وفى ١٥ ديسمبرسنة ١٨٧٥ وجه كل من راتب باشا والجبرال لورنجِرئيس هيئة اركان-رب الحملة ، نداءً الىعلماءالحبشة وأعيانها بأن الحملة المصرية لاتقصد غزوا ولا فتحا وانما جاءت لتأديب الملك يوحنا لتعديه على الحدود المصرية ونهبه الأراضي المصرية وأنهم لن يتعرضوا لمعتقدات الناس ولا لدياناتهـم (١١ م. وكان ذلك ردا على ادعاءات الملك يوحنا التي أذاعها على رؤوسهورعاياه بأن جيوش مصر انما جاءت لاحتلال البلاد والقضاء على الدين (٢٠). من أعقد المشاكل التي واجهتها الحملة منذ أن وطأت أقدامها أرض مصوع حتى نهاية المعركة هي قلة دواب النقل التي جمعتها من مصر . ولما كانت الدواب بالنسبة للجيش بمثابة الشرايين التي تنقل الدم الى جسم الإنسان ، أدركنا مدى الخطورة التي تتعرض لها القوات المحاربة اذاً ما افتقرت الىالعدد الكافى منها. وقد حاول القائمون على أمر الحملة أن يسدوا هذا النقص من مصوع والمناطق المحيطة بها ولكنهم لم يوفقوا في ذلك. ويذكر راتب باشا أنه بالرغم د بمـا بذل ( احمد نشأت بك ) من جد وأنفق من جهد لم يسعه أن يجمع من الثلاثة آلاف بعير التي خصصت لهذه الحمله سوى ثلاثمائة لمـــّـها من هنا ومن هنا . . ولمــا كان مستحيلا علينا أن ننقل أثقال آلاى واحد وأحماله إلى المواقع الواجب احتلاله

<sup>(</sup>۱) الحجفوظات التاريخية بالنصرالجمهورى محفظة رقم ٨ سوذان سنة ١٢٩٢ ( دفتر شامل لحرب الحبشة الثانية وضع بمعرفة رجب صديق افندى المعاون ) .

<sup>(2)</sup> Douin; l'Histoire du Règne. T. 3 P. 842.

مادام الحيوان الكافى لذلك معدوما . . لهـذا الغـرض طلب من نظارة الجهادية بأر\_ تسارع إلى إمدادنا من كل صوب وحدب بالحيوانات أياً كان المحل الوارد منها ('') .

ولم تقف هذه المشكلة عندهذا الحد ، بل زادت تعقيدا بمرور الوقت ، فالإرهاق الشديد الذي تعرضت له تلك الدواب ، بالاضافية إلى سوء رعايتها من قبل المسكلفين بالإشراف عليها ، ولمجهات ذباب التسي تسي عليها ، ولتغير المراعي واختلاف الماء (۱) كل هذا قد عرضها للهلاك فنفقت منها اعداد كبيرة ، أي أنه كلما اشتدت الحاجة إلى الدواب كلما قل عددها وكلما زادت متاعب الجيش .

وترتب على هذه المشكلة مشكلة أخرى نشأت من تأخر قوات الحملة في الزحف على الحبيبة ، بما أتاح ليوحنا فرصة كبيرة للإستعداد للاقاة الحملة ، وذلك نتيجة لبقاء القوات المصرية في مصوع من 11 ديسمبر سنة ١٨٧٥ ألى ٢٤ يناير سنة ١٨٧٦ (١٣ في انتظار نقل العتاد والمهات الى الخطوط الأمامية بهذا العدد القليل من الدواب . ولكن احمد عرابي مأمور الحملة الذي كان مكلفا بتموين

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجهورى محفظه ٥٢ « معيه تركى » من محمد رأتب باشا سردار العساكر الصرية للى مهردار الخديو . وثيقه تركيه رقم ٣٥٣ في ١٤ شوال ١٤٩٧ « ١٢ ديسمبر ١٨٧٥ » .

 <sup>(</sup>۲) المحنوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة رقم ٨ سودان سنه ١٢٩٢
 ( تقرير رجب صديق المماون عن الحرب الحبشيه الثانيه ) .

<sup>(3)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

الجيش بما يحتاج اليه من مؤن وذخائر ووسائل النقل والذى يعتبر مسئو لا أو مشتركا الى حد ما في هذا التقصير قد عزا هذا التأخر والإنتظار الىأمراء الآلايات الجراكسة الذين وكانو يحسبون للحبش ألف حساب ويتهيبون من لقائهم . ويظنون أن طـــ ول\لمـكث . في مصوع وحولها يحمِّل الحكومة مصاريف باهظة لعجزها عن القيام بنفقات الجيش اللازمة له الى النهاية فترجعهم الى مصر بلا قتال. ودذاالفكر الصئيل سمعته منأحد الأمراء المشار اليهم وهو ناقم مشفق من النتيجة (١).

أما المشكلة الثانيةالتي واجهت الحملة فهي قلة مالديها من الذرة، فقد كانت في حاجة الى ٥٦٢٥ أردبا منه لتموين قواتهــا لمدة ثلاثه أشهر . ولم تستطع الإعتماد على أسواق مصوع لتدبير تلك الـكمية، نظر ا لأن مصوع نفسهاكانت تعتمد في استهلا كما لهذا المحصول على ما يستورد من الين والتاكا والحبشة (٢) .

وهذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلة دواب النقــل قد أسهمتـــا فى تأخير زحف الحملة فى الوقت المناسب وما تر تب عليهمن نتائج.

كان من المتعذر إذن للأسباب التي أشرنا اليها الهجوم مباشرة على الحيشة ، كما أنه ليس من الحكمة \_ نظرا لقلة دواب النقل \_ ارسال فرقة واحدة من الجنود الى الخطوط الأمامية دون أن

<sup>.</sup> ۲۲ ستار « مخطوط » س ۲۲ (۱) کشف الستار « مخطوط » س ۲۲ (۱) (2) Douin ; Hist. du règne T. P. 862.

يكون لدى قيادة الحملة الاستعداد الكافى لإمدادها بالمعونة التي تحتاج اليها وبالقوات الاضافية اللازمة عند الحاجه (١).

بعث الحديو اسماعيل في ٢٥ ديسمبر سنة ١٨٧٥ يستحث قائد الحملة راتب باشا على الزحف ويخبره بارسال ابنه الأمير حسن باشا لمرافقة الحملة برتبة أميرالاى حرب، على أن يكون بصحبته أنها ذهب (٢٠).

# مُط سير الحملة (انظر خريطة ٤)

وقد اقترح فی ذلك الوقت أن يقوم الجيش المصری بهجوم مزده ج من ناحيتين: الأولءن طربق أسمرة (وهو الطريق الذي سلمكه أرندروب من قبل) وتقوم به قوة صغيرة العدد تشكون من أورطة واحدة ومدفعين وتنقدم حتى بلدة جندا.

أما الهجوم الثانى فيقوم به الجيش الرئيسى عن طريق قياخور و بتألف هذا الجيش من ١٠٠٠ جندى ، على أن يواصل تقدمه خو الجنوب لاحتلال موقع بعرزة لاهميته فى كل هجوم مقبل على قياخور . وكذلك العمل على تحصين موقع عدرسة ( وهو على مسيرة يوم واحد جنوبى بعرزة ) لحماية خطوط المواصلات (٢٠٠٠ . ( انظر خريطة ٤ )

<sup>(1)</sup> Dye; Moslem Egypt. P. 201. (۲) تقسوم النيل «عصر المماعيل» المجلد ٣ ج ٣ ص ١٢٨١ « الرادة (۲) تقسوم النيل «عصر المماعيل» . (المسردار راتب باشا » في ٢٥ ذي القعدة ١٢٨٠ « ٢٥ ديسمبر ١٨٧٠ » . (3) Dye; Moslem Egypt. P. 210.

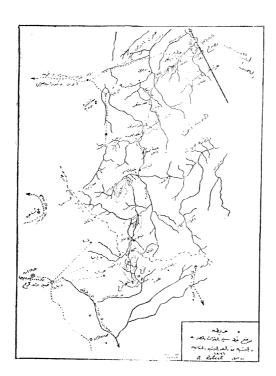

شکل (٤)

بدأت قوات الجيش تنقدم نحو الجنوب بعد أنزودكل جندى ببندقية من طراز رمنتون وشنطة بها ٢٠ خرطوشة وجعبة بها من البقساط ما يكفيه مسدة خسة أيام و ١٠٠ رصاصة وعباءة وكبود من الصوف (۱)

وفى ذلك الوقت تواترت الانباء باستعداد الملك يوحنا للحرب وبأنه قدأ عد العدة لملاقاة جيش مصر بما يزيد عن مئة الف مقاتل. تمكنت مقدمة الجيش المصرى من القيام بالاعمال التهيدية مثل تعبيد الطرق التي سلكتها في زحفها نحو عدوة . كذلك قامت بمد الحطوط التلغرافية من مصوع حتى موقع بعرزه فقط دون أن تسنطع توصيلها الى موقع قياخور الذي يبعد عن بعرزة بنحو ٤٠ ميز ، وذلك لفاد الادوات والمهات اللازمة . كما أخذ اليوزباشي ميلا ، وذلك لفاد الادوات والمهات اللازمة . كما أخذ اليوزباشي ايرجنس في الكشف عن مواقع العدو ، ووصل في تقدمه الى مكان يعد عن عدوة بنحو ثهلا بين ميلا . ورسم كذلك خريطة لتلك المنطقة تتضمن المعلومات الهامة التي يحتاج اليها الجيش في تقدمه . وبيدو أن الحديو اسماعيل كان يختى الهزام تلك الحلة أمام الأحباش لانه كان يدرك مدى الاثر الذي تحدثه تلك الهزيمة على مركزه في مصر وفي ممتلكاتها الإفريقية ، لهذا أرسل الى راتب باشا قائد الحلة عذه من الإشتباك مع العدو إلا في الوقت الملائم

 <sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالنصرالجمهورى محفظة رقم ٨ سودان سنة ١٢٩٢
 ( تقرير رجب صديق افندى للعاون عن الحرب الحبشية الثانية ) .

والمكان المنساسب، ويبين له بأن الاحبساش قد تعودوا الحرب في المضــــايق والمناطق الضيقة وفي الغابات .

صدرت التعليمات الى الفرقة الأولى التى تمثل مقدمة الجيش المصرى بالتقدم نحو الجنوب تحت قيادة أمير اللواء عثمان رفق باشيا . وكانت تشكون من ثلاث أورط من المشاة وبلوك من السوارى وفصيلتين من سلاح المهندسين وبطارية جبليه من أربع قطع وصاروخين (۱) . وتقدمت تلك القوة الى موقع ينقص Yangous ثم غادرته في ١٢ يناير ١٨٧٦ متجهة نحو بعرزة (۱) حيث تتوافر المياه ، ، الاأن الميدان الموجود فيها صغير وتحيط به هضاب عالية من كل ناحية ، ويفصلها من الوسط خود (مجرى مائى) ، وهذا الميدان متسع من ناحية منها الإقامة أربع أورط في هيئة مجتمعة ، وناحية أخرى تتسع لوضع الأرزاق والذخيرة (محطة نزل) وهذا الوضع لايساعد على انشاء الاستحكامات فيه (۱)

و لكن أهميه هذا الموقع جاءت من اشرافه على ثلاثة طرق رئيسية : الأول يؤدى الى أسمره ويقع فى الجهة الغربية منه

<sup>(1)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاریخیة بالقصرالجهوری دفتر ۳۹ عابدین (وارد تلفرافات)
 من سردار العساكر الصریة لمل خبری باشا . تلفراف ترکی بالشفرة رقم ٤٤٩
 ق ۲ محرم سنة ۱۲۹۳ « ینایر ۱۸۷۳ » .

 <sup>(</sup>٣) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظــه ٨ سردان سنه ١٢٩٢
 ( تفرير رجب صديق عن الحرب الحبشيه الثانيه ) .

والطريق الثانى يؤدى الى مصوع والشالث الى عدرسة ويقع فى الجنوب. واذا أمكن التحكم فى المناطق الجبلية المحيطة به ،كان من اليسير على القوات المصرية منع مرورقوات الحبشة من الطريق بن الرئيسيين المؤديين الى أسمرة وعدرسة (١).

وفى ٢٨ ينا ير غادرت كل القوات المصرية موقع بعرزة وكانت تشتمل على سبع أورط مشاة وثلاث بطاريات و نصف بطارية جبلية وسبعة صواريخ وأورطة مهندسين وبلوكين من الفرسان (٢٠). وبدأت تتسلق (عقبة بمبه) وتقع على الحدود المصرية الحبشية، ووعقبة بمبه (بنبه) هى العقبة الكرى وهى صعبة المرتق ومرتفعة جدا و يكتنفها جبال عاليه، وأنجاه هذه العقبة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربي، والجهة الشرقية منه أعصب من الجهة الغربية والطرق الواقعة بين عقبة بنبه وعدرسة صعبة المرور جدا، وترداد الصعوبة والوعورة كلما اقترب من موقع عدرسة (٢٠).

وبوصولهم الى عدرسة تواردت اليهم الآنباء بأن الملك يوحنا كان يظن أن الحمله المصرية ستسلك نفس الطريق الذى سلكته الحملة الانجليزية من قبل، ولذلك حشد قوات ضخمة بمنطقة حوزين للقصدى لها. ولكنه عندما علم بأن الحملة متجهة الى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

 <sup>(</sup>٣) المحفوظات التاريخيه بالقصر الجمهورى ، محفظه ٨ سودان سنه ١٢٩٢
 ( تقرير رجب صديق ) .

قياخور غادر مكانه ميمها وجهة شطرعدوة . ولذاكان من الأهميه بمكان أن تسرع القوات المصرية فى الاستيلاء على قياخور قبل أن تصل اليها قوات الملك يوحنا (١١) .

وهنا برزت مشكلة النقل بشكل واضح ، فنظرا لقلة عدد دواب الحلة ، كثرت عدد المرات الى قطعتها الدواب جيئة وذهابا بين مصوع وبعرزة الى التحققت كمركز تموين للقوات المصرية المهاجة "". وأدى هذا الى ضعف تلك الدواب وموت عدد كبير منها هذا بالإضافة الى أن السروج الى وضعت على ظهور تلك الدواب كانت من النوع الردى الصغير الحجم ، نما أضر بها ضررا بليغا . زدعلى ذلك الإهمال الشديد من قبل السياس المكلفين بالعناية بها فلم يهتموا كثيرا بعلفها أو سقايتها . و كاكانوا لا ينفكون عن النزاع والجدال مع بعضهم أثناء تحميل الدواب بصفة خاصة "" ،

وقد بلغت قوة الحملة المصرية بعد الإمدادات الجديدة التي وصلتها من مصر بما في ذلك الحدم . ١٤٥٧٠ جندي (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) المحموظات التاريخيه بالقصر الجمهورى دفتر ٣٦ عابدين (وارد تلفرافات) من سردار العساكر المصريه لمل خيرى باشا . ترجمه التلفراف التركي الشفرة رقم ٤٤٠ فى ٣ محرم سنه ١٢٩٣ « يناير سنه ١٨٧٦ » .

<sup>(</sup>۲) كشف الستار « مخطوط » ص ۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) المحفوظات التاريخيه بالقصر الجمهورى ، محفظه ٨ سودان سنه ١٢٩٢
 ( تقرير رجب صديق عن الحرب الحبشيه ) .

<sup>(</sup>٤) ألمصدر السابق.

واصل الجيش المصرى تقدمه من عدرسة الى قياخور فى طريق خال من الماء ، فتجشم الجنود متاعب كييرة بسبب فلة المياة ولم تجدالدواب ماء الشرب فى تلك الليلة فباتت عطشى (() ، كا أن موقع قياخور نفسه لم تتوافر فيه المياه ، ولهذا لم تمكث القوة فيسه سوى فترة قصيرة تمكنت فى خلالها من انشاء وتقدمت الى بلدة قرع حيث وقع اختيار اللواء راتب باشا على إحدى المزارع الى تبعد مسيرة نصف ساعة غربى البلدة لاقامة الجند ، نظر النوفر المياه الصالحة للشرب بها ويشتمل هذا الموقع على إحدى عشرة قرية خاضعة لحمكم أحد اتباع الملك يوحنا ويدعى ( بحر نجاشى ) الذى لم يلبث أن قام بتقديم فروض الطاعة ويدعى ( بحر نجاشى ) الذى لم يلبث أن قام بتقديم فروض الطاعة والولاء للحكومة المصرية بمجرد وصول قواتها اليه ()

وفى ذلك الوقت طلب المدعو (لج براو) عمدة عدخولة الدخول فى طاعة الحكومة المصرية للإنتقام من الملك بوحنا الذى أحرق قراه بعد هزيمة أرندروب فى موقعة جندت ، لتخلفه عن الانضام الله فى تلك الحرب (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٣٦ عابدين (وارد تلفرافات)
 من سردار العساكر الصرية لل مهردار الخديو . ترجمة التلفراف التركي الشفرة
 رقم ٤٧٢ في ٣ محيرم سنة ١٢٩٣ « أواخر يناير سنة ١٨٧٦ » .

ر») المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ٣٦عابدين ( وارد تلفرافات) من سردار العساكر الصرية لمل سمادة خيرى باشا صورة التلفراف العربي الشفرة رقم ٢٠١١ في ٥ محرم سنة ١٢٩٣ « أوائل فبراير سنه ١٨٧٦ » .

كما وفد على مقر قيادة الجيش المصرى بعض المشايخ من جهات متفرقة وتحت إمرة كل منهم فصيلة من الجنود المسلحين بالمزاريق والدروع والقليل من البنادق للدخول في طاعة الحكومة المصرية (١).

ونظرا المدم صلاحية الموقع الذى أقام به الجنود من النواحى الاستراتيجية ، أختير موقع آخر يتلائم مع هذا الغرض ويبعد عن قرية قرع مسيرة ساعة من جهدة الغرب . ومن مزايا هذا الموقع أنه يتسع لإقامة جيش قوامه خمسون ألف مقاتل ، وتنوافر فيه الشروط الضرورية من وفرة المياه والسيطرة على ملتق طرق عديدة وخصوصا المؤدية الى قياخور .كما يسهل الإتصال مند بالخافر الأمامية التى افيمت في النقط المرتفعة المحيطة بالموقع عن طريق الاشارة ولا سيا أثناء الليل . "ا

وأنشئت فى هذا المكان قلعة المهات والجنود ويدخل فهما الخور الذى يمر به . ثم قام الجنود بقطع غابات الأشجار المحيطة بالموقع حتى لاتعوق العمليات الحربية . كذلك استعانت الحلة بخدمات عربان بنى عامر والشايقية المقيمين بسنيت في أعمال الاستكشاف ("). كما طلب حاكم الحماسين ووزير الملك يوحنا الدخول فى طاعة

 <sup>(</sup>١) المحنوظات التاريخيه بالنصر الجمهوري ، محفظه ٨ سودان سنه ١٢٩٢
 ( تقرير رجب صديق المعاون عن الحلة الحبشيه الثانيه ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۳) المخبوط التي و المادر التي المادر المادر المادر المادر المادر المادر المادر المادر (۳) الحفوظات التلف المرفى المادة سنيه لمان راتب باشا سردار العاكر المصربه . صورة التلف راف العربي الشفرة رقم ۲۰۹ ص ۲۰ في ۷ محرم ۱۲۹۲ « أوائل فبراير ۱۸۷۳ » .

الحكومة دوالتمس أن يظل هو حاكما على الجهات الممتدة من مارب الى حماسين ... .. فأجبنا التماسه وحضرو معه ما ينوف عن ألفين من الحيالة فأكرمنا وفادته ..... وقد انضم اليه جمع كبير من العمد والشيوخ فى مقاطعة الحماسين ، فأعلنا بأن ولد دنكيل هو حاكم المقاطعة الممتدة من مارب الى لحماسين وأعطيناه وثيقة بذلك . ، (1)

و تبعد قرع مقر قيادة الجيش المصرى عن مصوع مركز التموين الرئيسي بحو الى ٧٧ ميلا مقسمة على النحو التالى :

من ينق**ص د** بعوزه ۱۸ د

من بعوزة ، عقبة بمبه ٧ر٣ .

, عقبة بمبا , عدرسه ارv .

وعدرسة وقياخور ١٦ .

«قیاخور **،** قرع ۱۸۰

كذلك قامت قيادة الجيش بتوزيع بعض القوات على تلك المواقع، فوضعت بينقص بلوكا واحداً من الجنود، وفي بعرزة

 <sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخيه بالقصر الحجهورى دفتر ۳۷ عابدين وارد تلفرافات»
 من سردار العساكر المصربه لمل خيرى باشا . ترجمه التاخراف التركي الشفرة رقم
 ۸۱ قى ۱۲ عرم سنه ۱۲۹۳ د ۱۰ فبراير سنه ۱۸۷7 .

أورطة واحــــدة وبطارية بلبل ، وبعدرسة ثلاثة بلوكات ومدفعين جبلين . (۱)

ويذكر احمدعر الي مأمور الحملة أنه بالرغم من وفرة التموينات فى ذلك الوقت كان لا يصرف المجنود وإلا نصف المرتب من الحبر الناشف . ويعطى لمكل نفر ١٠٠ درهم من اللحم البقرى ، أى ثلاثة أمثال المرتب من اللحم عملا بإرشاد رئيس أركان حرب حتى فشى في الجيش داء (الدوسنتاريا) أى الاسهال . ولولا جودة الهواء لهلكت العساكر من الجوع والاسهال . (1)

وبد أن أقام راتب باشا بقرع وجه نداءً الى أهالى الحبشة يوضح لهم فيه بأن القوات المصرية لن تتعرض لهم بسوء ، وأنما جاءت للإنتقام من الملك يوحنا ، فعليهم أن يخلدوا الى الهدو. والسكينة وألا يقدموا له أية مساعدة . <sup>(7)</sup>

مكثت القوات المصرية فى موقع قرع من ٢ فـــ براير الى ٧ مارض سنة ١٨٧٦، وفى تلك الأثناء كانت تتلقى الأنباء يوميا عن

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخيه بالقصرالحجهورى دفقر ٣٦ عابدين «وارد تلفرافات» من سردار العساكر المصريه لمل سعادة خيرى باشا — صورة التلفراف العربي الشفرة رتم ٥٠٠ ص ٩٧ في ٥ حرم سنة ١٢٩٣ « أوائل فبراير ١٨٧٦ ».

<sup>(</sup>۲) كشف الستار « مخطوط » ص ۲۶.

 <sup>(</sup>۳) المحفوظات التاریخیه بالقصرالجمهوری - محفظة ۸ سودان سنة ۱۲۹۲
 ( تقریر رجب صدیق عن الحملة ) .

تحركات بوحنا ومدى اقترابه من الخطوط المصرية . وكلما زاد تقدم الأحباش كلما زادت الصعوبات التى تواجهها الحملة . فنظرا لحطول الامطار بغزارة شديدة وبدون انقطاع ، أن أصبح من الصعب جدا على دواب الحملة القيام بنقل المؤن والذخائر بين المواقع المختلفة في هذه الظروف القاسية "" .

<sup>(</sup>۱) المحقوظات التاريخيه بالقصرالجهورى دفتر ۳۷ عابدين «وارذ تافراقات» من سردار العماكر المصرية لملى خيرى باشا . ترجمة التلفراف التركى النفريحرقم ۱۹۷ في ۲۰ عرم سنة ۱۲۹۳ ( ۱۹ فبراير سنة ۱۸۷۰ ) .

# الفصيسل الثامين

# دراسة مقارنة لحالة الجيشين المصرى والحبشي

قبل أن نخوض فى تفاصيل المعركة ، يجبأن نوضح خصائص كل من الجيشين الححاربين وإمكانيات كلمنها والميزات التى يمتازبها، وطبيعة الارض التى يحارب عليها لنكو ن فى حكمنا على نتيجة المعركة أقرب الى الصواب ما إستطعنا الى ذلك سبيلا .

#### هيئة القيادة واركان حرب

إذا تناولنا قائد الحملة راتب باشا، نجد أنه من أصل چركسى ويبلغ من العمر حوالى الحامسة والحسين كان أحد ماليك سعيد باشا، وفى عهده سافر الى فرنسا للدراسة لمدة خمسة شهور . وبعد عودته رقى بسرعة الى رتبة البكباشي وسرعان ما قفز الى رتبة الاميرالاي . ويمتازم تب باشا بالبرود والرزامة ويبدو مقطب الوجه ، وله إلمام كبير باللغتين الفرنسية والتركية ولكنه يفضل التحدث باللغة الاخيرة . أما عن معرفته باللغة العربية فقليلة ولا يقرأها الا نادرا وفى غير اتقان (1) . ومن هذا العرض السريع لتاريخ حياة راتب باشا يتضح لنا أنه لم يكن ماما ألمسا ما كبيرا بالشقافة العسكرية .

(i) Dye; Moslem Egypt. P. 166 & 167.

وإلى جوار راتب باشا توجد هيئةأركاب حربالقيادة ـوهي باستثناء البكباشي تورنيزن الذيكان يلم بست لغـــات ــ لاتضم شخصيات على درجة كبيرة من الثقافة العسكرية أو الكفاية الحربية، وذلك لثقافتهم المحليــــة المحدودة . ويصف الجنرال داى هؤلاء الضباط بقوله : « بأن ليست لمؤلاء الضباط أية خبرة ، فهم لايعدُّون جنوداً إلا بالإسم والحلة الرسمية فقط . ، (١٠

أما عن الأمير حسن باشا الذي ألحق بالحلة برتبة أميرالاي أركان حرب فقيد أدخله والده المدرسة الحربية ببراين، وألحق بآ لاى الحرس السوارى برتبـة المـلازم(١٢). ثم منحته المدرسة الحربية أجازة لمرافقة الحملة الحبشية وذلك للتدريب على الحرب بصفة عمليــة ويبلغ الآمير حسن من العمر اثنين وعشرين عاما ، ويتـكلم العربية والتركية والفرنسية والانجليزية والألمانية ·

وقد بعث الخديو اسماعيل أمرا إلى رئيس هيئة اركان حرب الحملة بإسناد أحد أقسام الهيئة الى الامير حسن . وفي نفسالوقت أصدر أمراآخر الى راتب باشا بابقاء الأمير الى جانبه والمحافظة عليه. وبذلك أصبحت حماية الامير حسن باشا في المقام الأول با لنسية لقائد الحلمة ، أما انتصار الجيش أو هزيمته فتأتى في المرتبة . الثانية . كما كان بصحبة الأمير حاشية تبلغ الخسين . ٣٠١

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۶۷ . (۲) الحفوظات التاريخية بالقصر الجهورى دفتر ٤٣ عابدين للى على بك توجمة المكاتبة التركية رقم ١٤٦ بتاريخ ٢٣ شمان ١٢٩٢ «أكتوبر ١٨٧٥» . (3) Dye ; Moslem Egypt P. 187.

وإذا نظرنا إلى مسألة إلحاق الامير بالحملة نجد أنها لم تعــد عليها بأية فائدة، فلم يكن الامير على درجة كبيرة أو قليــلة من الكفاية العسكرية ، فَهُو صغير السن وقريب عهد بالمدرسة الحربية فلم يكن قد أتم دراسته العسكرية بعد، بل على العكس من ذلك فقد سبب وجوده الكثير من المتاعب. ويبدو ذلك واضحا من اهمام الأمير فى أول الأمر بالتفصيلات التافية بينها كان يرجى. البت في المسائل الخطيرة يوما بعديوم (').

وإذا انتقلنا الى رئيس هيئة أركان حرب الحلة الجنرال لورنج الامريكي الأصل ، نجد أنه يبلغ من العمر الثانيـــة والستين عاماً واشترك في الحرب الأهلية الآمريكية وفي حرب المكسيك سنة ١٨٤٦ وفقد فيها أحد زراعيه . وكذلك خدم في ولايات أمريكية متعددة . أما عن طباعه فتغلب عليــه الطيبة . ولكنه عادة يبــدو متبرماً ، ويؤخذ عليه سرعة تأثره في بعض الأوقات واندفاعه في العمل بعصبية وسرعة وهذيانه بـكلام غير مفهوم . ٢١) ومر. العقبات الهامة التي واجهته تعذر التفاهم مع قائد الحملة راتب بآشا شخصيـًا ، فلورنج لم يكن يعرف من الفرنسية إلا القليل بينها كان راتب باشا ملماً بها إلمــاما كبيرا ولايفهم الانجليزية. ومن عيوبه أيضا أن تحيره في بعض الاوقات لرأى معين كان يشوء حكمه على الأشياء .

ولم يقع الإختيار على لوريج فى أول الأمركر ئيس لهيئة اركان حرب الحلة، بل أختير الأميرالاى دَائِ لهذا المنصب، ولكنه اعتذر عن قبوله لعدة أسباب: أولها الحسد الذى يكنه ضباط الجيش الآثراك للضباط الأجانب؛ والحقد الذى يضمره ضباط الصفوف لضباط هيئة أركان حرب سيحول بينه وبين القيام بواجه على الوجه الآكل.

ثانيا : عدم ثقته في مقدرة أي من الباشاوات الآنراك في قيادة الحلة بصفة عامة وراتب باشا بصفة خاصة .

ثالثا: إن ُ بعد راتب باشا عن سلطة الحكومة المركزية سيجعله أكثر حرية وجرأة فى أفعاله بما سيجعل تصرفاته غير محتملة . ولذا اقترح تعيين الجرال لورنج بدلامنه عله يوفق فى مهمته الجديدة (١١٠.

أماعن بقية أعضاء هيئة أركان الحرب فعظمهم من الآمريكيين الذين كانوا موضع شك من قبل القائد العام للحملة ومن حاشيته على السواء. هذا بالإضافة الى البغض الذى يحتنه الضباط الآتراك لعنباط أركان الحرب المنافسين لهم في السلطة . كما كان الضباط المصريون ينظرون اليهم نظرة عنم إرتياح لكونهم أجانب عن مصر، في وقت بدأت فيه الدول الاجنبية تتدخل بشدة في شئون مصر، تحقيقا لمصالحها ومصالح رعاياها على حساب مصر والمصريين.

كذلك نجد أن كلا من هيئة أركان حرب القيادة العامة،

١ \_ المصدر السابق ص ١٥١

وهيئة أركان حرب الحملة كانت تعمل منفصلة عن الآخرىكا نهما هيئتان منفصلتان ، مع أنها فى حقيقه الامر هيئة واحدة .

هذا فضلا عن التفرقة بين الضباط المصريين والضباط الاجانب في المعاملة . إذ كانت الخطابات التي يرسلها الضباط المصريون إلى القيادة العاملة أو إلى ذوبهم ، ترسل مقفلة في ظروف مختومة بالشمع الاحر إلى مكتب قائد الحلة ، بيناترسل خطابات الضباط الاجانب مفتوحة الى رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى \_ الجيرال استون \_ بالقاهرة . كا كانت ترد الرسائل الخاصة مؤلاء الضباط الى هيئة أركان حرب الحلة مفتوحة أيضا، فاعتبر هؤلاء الضاط هذا العمل ماسا بكرامتهم وباخلاصهم كجنود في خدمة الحكومة المصرية (1).

كا كانت المراسلات التي تبعث بها قيادة الحملة إلى نظارة الجهادية ترسل الى مصوع حيث يتولى أحد بك محافظ المدينة ارساله مباشرة الى قصر عابدين وليس الى نظارة الجهادية وهي المختصة بكل ما يتعلق بالشئون الحربية . وقد وجه الجسرال داى نقداً شديداً لهذه الطربقة التي تؤخر البت في الأمور الحربية بصفة عاجلة .

ولكننا لا نتفق معه في هذا الرأى لأن شئون مصر في ذلك الوقت ـ سواه كانتحربية أو مدنية ـ تعرضعلى الخديو اسماعيل للبت فيها مها قل خطرها . فارسالها الى مقر الحديو مباشرة فيسه

۱ - المصدر السابق ص ۱۳۲

تو فير للوقت والجهد ، نظرا لأن نظارة الجهادية لن تستطيع الفصل فيها إلا بعد موافقة الخديو .

ومن نقاط الضعف الهامة التي كانت تنخر في كيان تلك الحلة ـ بل في كيان الجيش المصرى بأسره ـ النفور المتبادل بين الضباط المصريين والچراكسة ، فجميع ضباط الحملة العظام تقريبا من الچراكسة المتغطرسين الذين يفخرون بدمائهم الأرستقراطيسة الزرقاء ، ويتعالون على زملائهم من الضباط المصريين الذين ينحدرون ـ كما يصور لهم خيالهم السقيم ـ منسلالة الفلاحين ذوى الدماء الرخيصة "أ.

هذا بالإضافة الى أن اختلاف اللغات قد خلق مشكلة مستعصية للحملة فاللغات التى كانت مستعملة لا نقل عن أربع لغات وهى : العربية والتركية والانجليزية والفرنسية . زد على ذلك النقص المستمر فى عدد دواب الحملة ، ووعورة الارض وهطول الامطار فى ذلك الوقت .

#### تقرير الجنرال احتوق

وهذا الضعف الظاهر فى تكوين الحملة واعدادها ماهو إلا صورة مصغرة لماكان يعانيه الجيش المصرى من ضعف شمل

۱ ـ المصدر السابق ص ۱۹۳

نواحى متعددة وخير دليل نقدمه لإثبات تلك الحالة التقرير "ا الذى كتبه الجنرال استون بعد تعيينه فى منصب رئيس أركان حرب ألجيش المصرى بستة شهور والذى رفعه إلى نظارة الجهادية متضمنا نشائج دراساته وملاحظاته عرب الجيش وتوصياته بشأنه وذلك فى عـام ١٨٧٠.

وقد عالج الجزال استون فى تقريره هذا كل سلاح من أسلحة الجيش المصرى على حدة مبينا مافيه من أوجة القوة و نقط الضعف، وبدأه بسلاح المشاة، فذكر بأنه يشتمل على جنود أقوياء أصحاء الابدان دربوا تدريباجيدا ولهم قدرة على احتمال المشاق. وعلى العموم فالتهم جيدة إذا ماقورنت بحالة القوات التركية أو قوات الدول الشرقية فى ذلك الوقت (٢٠).

أما عن سلاح الفرسان فيتكون من جنود مهرة يجرى تدريبهم بإنتظام ، ويمتطون صهوات جياد أصيلة ، ويستطيع هؤلاء الجنود أن يقوموا بدورهم فى وقت الحرب على أتم وجه . أما عن البنادق التى يستعملونها فضعيفة الآثر ويجب أن تستبدل بأخرى قوية (٢٣ . وهذا الوصف الذى ذكره الجنرال استون

<sup>(1)</sup> Abdin Corrsp. Fran. Doss. No. 50-1 Le Caire 15, Dec. 1870.

<sup>(2)</sup> Abdin Amr. Doc. vol. 6 despt No. 19 Butler to Fish Oct. 29, 1870.

<sup>(3)</sup> Abdin Corrsp. Farn. Doss. No. 50-1 Le Caire 15, Dec. 1870.

رئيس هيئة أركان الحرب يختلف عما ذكره المستر جورج بتلر ـ قنصل أمريكا الجنرال بمصر فى سنة ١٨٧٠ ـ من أن هذه القوات غير مدربة اطلافا وUtterly Undrilled • ١١٠

ويضم سلاح المدفعية نواة صالحة من الجنود المدربين والضباط المثقفين، ولكن تنقصهم سرعة الحركة التي تنطلبها المناورات العسكرية. كما أن طلقات مدافعهم ليست قويه لأن المدافع من النوع الردى. أما عن عدد بطاريات هذا السلاح فقليلة (١٣٠ وقد رمى المستر جورج بنلر (قنصل امريكا الجنرال بمصر) هذا السلاح بالنقص وعدم الاستعداد بشسكل يدعو الى الرثاء (١٣) . Wretchedly deficient.

وقد و جهالجنر الباستون نقدا شديدا إلى نظارة الجهادية لتركيزها كل ما يتعلق بشئر ن الحلة من أمور سواء أكانت صغيرة أم كبيرة في يدها . وكذلك لم يكن بالجيش هيئة أركان حرب عامة أو خاصة ، كما كان الجيش يفتقر الى سلاح للمهندسين وإلى اسلحة أخرى تتولى شئون النقل والمهات والتمرين . وكان على الجنر السيون أن يسد هذا النقص .

<sup>(1)</sup> Abdin Amr Doc. vol. 6 despt, No. 19, Butler to Fish. Alex. in Oct. 20, 1870.

<sup>(2)</sup> Abdin Corrsp. Fran. Doss. No. 50-1 Bureau de chef d'Etat Major in 15 Dec. 1870.

<sup>(3)</sup> Abdin Amr. vol. 6 despt. No. 19, Butler to Fish. Alex. in Oct. 20,1870.

وبالفعل قام بإنشاء هيئة أركان حرب الجيش. ووضع ترتيباً جديداً يحدد اختصاصات نظارة الجهادية وفروعها المختلفة ويوضح العلاقة بين هذه الهيئة ومختلف الفروع، ومن الإصلاحات الآخرى التي أدخلت على الجيش قصر الترقى على من له إلمام بالقراءة والكتابة من صباط الجيش بعد تأدية إمتحان خاص (۱۰ كذلك كوفى الصباط الذين قاموا بمجهود على كتأ ليف الكتب العسكرية أو ترجمتها بترقيتهم إلى رتب أعلى ، وذلك تشجيعاً للوح العلية بين صفوف الصباط (۲۰). ولكن رغم هذه الجهودالكبيرة التي بذلت في الإصلاح فلم يرتفع شأن الجيش لأسباب مختلفة أهمها:

أولا: كان الجيش المصرى فى عهد اسماعيل يفتقر (۱۳) الى القائد المحنف الذى يسطيع أن يبثروح الجهاد والتضحية فى نفوس الجند وأن يلهب حماستهم ويذكرهم بما ناله آباؤهم وأجدادهم من انتصارات، « فالجيش لا يخرج عن كونه مقذو فا ناريا قويا بحتاج الى الرامى الماهر (۱۵) « . وهذا الرامى أوالقائد بمغى آخر بجب أن

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ١٩٣٥ ( أوامر جهادية ) عربى وثيقة بدون رقم ص ١١٦ أمر الى ديوان الجهادية فى ٦ ذى الحجه سنـــه ١٢٨٧ ( فبراير سنة ١٨٧٧ )

<sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظه ۱۰ (جهادية) وثيقة تركية رقم ۱۳۷۶ أمر الى ناظر الجمهادية فى ۱۲ ربيع نانى سنه ۱۲۸۹ (سنه ۱۸۷۲) (3) Abdin Corrsp. Fran. Doss. No. 50/1 Rostilas aKhédive Ismail, Le Caire Mai 9, 1870.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

يكون من ضباط الصفوف وليس من ضباط أركان حرب. كذلك لم يحد الجيش المصرى ضالته المنشودة فى شخص اسماعيل الذى لم يرف عن أيبه الروح الحرب و لاخوض المعارك أو الحروب.

ثانيا: ان وقو ف كبار ضباط الجيش في وجه هيئة ضباط أركان حرب وعدم السباح لهم بالإتصال بحنود الصفوف للإشراف على تدريبهم ومعرفة ما يحتاجون اليه جعل من هذه الإصلاحات حبرا على ورق فظل الجيش المصرى يتكون من كتائب مختلفة لارابط بينها . هذا فضلا عن الإرتباك المسالى الذى شل كل حركة للإصلاح في أو اخر عبد اسماعيل .

ومع ذلك نجد أن الجيش المصرى قد امتاز عن الجيش التركى المعاصر له بميزة هامة وهى ثقافة ضباطه العسكرية. فهؤلاء الضباط قد تلقوا تعليها فنيا خاصا فى مدارس خاصة على أيدى معلمين مهرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد امتاز عنه ايضا بإتخاذ الإمتحان أساسا للترقى، وبذلك انعدم الضباط الاميون بالجيش المصرى بينها كان لايزال بالجيش التركى من أمثال هؤلاء من يعدون بالعشرات. (١)

#### الجندى المصرى فى الميزال

أما عن مقدرة الجندى المصرى وكفايته، فنجد أن غالبيسة الجنودكانو امن طبقة الفلاحين، وهؤلاء يتمتعون ببنية قوية بفضل

<sup>(1)</sup> Mc Coan; Egypt as it is P. 10 & 102.

دأبهم على العمل المتواصل فى الزراعة من شروق الشمس حثى غروبها . فهو إذن منهذه الناحية يمتاز بالمثابرة والجلد . كذلك يتصف الجندي المصرى بالطاعة العمياء لرؤساته ، سواءكان ذلك عن رغبة أم رهبة (١) .

وبما اتصف به أيضا واعترفبه رؤساؤه من الضباط الاجانب الذين خدموا في الجيشالمصرى، قوة الاحتمال. فيذكر الاميرالاي الأمريكي داى بأن الجنبود الفلاحين يتمتعور للصبر وقبوة الإحتمال الى حد غير مألوف (\*\*) . ولكن الجرال شاييــة لونج ــ مُن ضباط أركان حرب ـ يقول « إن الفلاح المصرى ليس شجاعا ولكنه مزارع صبور (٣) .

ولكننا لانوافق شايية لونج على ماذهب اليه من إنكار شجاعة الجندي المصري في القتال ، فألحروب التي خاصما ببسالة في شبه جزيرة المورة وفى الشام وشبه جزيرة القــرم لا كبر دليل على دحض ما يدعيه . فشجاعة الجندى المصرى كانت حقيقة واقعـــة ولكن الضباط الاجانب نسبوها إلى الدافع الديني فقط 😢 .

كذلك إمتاز الجندى المصرى بالإخلاص، فهـو مخلص أمين يعتمد عليه ويو ثق به (°) . وإلى جانب ذلك يتوافر فيــه الذكاء

<sup>(1)</sup> Dye : Moslem Egypt P. 42. ٢ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

<sup>(3)</sup> Chaillé Long; Les Trois Prophêts P. 88. (4) Dye; Moslem Egypt. P. 45. • • المصدر السابق ص. 9.

ولكن قيل بأنه ذكاء المقلدالذي لا يفكر فىالمسببات أوالظروف أو النتائج (١) .

أما عن كفايته فى القتال فهو محارب جيد ، يقاتل بصبر و جلد وخصوصا خلف المتاريس والإستحكامات. وقد تعود على الحرمان بحيث نجده ينام فى معسكره ملتحفاً ببطانيته على الارض العراء ، واضعا رأسه فوق مخلته ، لايملك حتى لوحا من الحشب لينام عليه ، وبالرغم من ذلك فهو لا يشعر بأى حرمان (٢)

وعما ذكره السير دراموند وواف في خطابه إلى المركيز سالسبورى بشأن الجنود المصريين في ٢٧ يناير سنة ١٨٨٦ قوله:

«إن الجنود المصريين يمتازون ببعض الصفات العالية ، فقد تعودوا الصبر بوجه باسم ، وجبلوا على العمل ، ويحاربون بمهارة من وراء الاستحكامات . ولكنهم على العموم ليسوا على مقدرة كبيرة في الحروب المكشوفة ، . ")

ومع ذلك يمكننا القول بأن طبيعة أرض مصر السهلة ، وحياة الهدو. والاستقرار التي يعيشها الفلاح في ممارسة الزراعة في هدو. واطمئنان على ضفاف النيل ، قد جعلته يميل إلىالهدو. الإستقرار، وهذا مالا يتفق مع طبيعة الحياة العسكرية . ولهذا قيل بأن الجندى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٢ .

<sup>(2)</sup> Abdin Cor. Franc. Doss. No. 50/1 Hans Waschinhusin «Journal de Cologne» 1870.

<sup>(2)</sup> The Blue Books-Egypt No. 3 Corrs. Respecting reorganization of the Egyptian Army P. 2

المصرى ليس محاربا بطبيعته ، ومن ثم تفوقت عليه عناصر أخرى من هذه الناحية مثل البدو والاحباش .

# امكانيات الجبشى الحبشى

وإذا انتقانا إلى الجانب الآخر من الميدان نجد الجيش الحبشى وعلى رأسه الملك يوحنا الذى تولى الحدكم بالقوة بعد وفاة الملك ثيودوراس، ولم تكن كلة رؤوس الآحباش (حكام المقاطعات) بمحمعة عليه ، فكان له منافسون فى العرش ، وأعداء كثيرون منهم ولد دنكيل حاكم الحماسين ومنليك ملك شوا، والرأس بارو وغيرهم . وكان فى استطاعة مصر لو أحسنت اختيار القائمين على أمور الحلة أن تستغل هذا التنافس إلى حدكبير .

ولم يمكن ليوحنا جيش أسوة بسائر الدول المتحضرة، بل كانت الطريقة التى تتبع فى حالة تعرض البلاد لخطر خارجى، أن يطلب يوحنا من رؤوسه إمداده بالرجال اللازمين لمواجهة هذا الحطر. وفى نفس الوقت يقوم بالطواف فى عاصمة ملكم وفى البلاد المجاورة له مناديا بالحرب، حاثا الاهالى على القتال، ويعاونه فى ذلك قساوسة الحبشة، فيجتمع لديه عدد كبير من الاعالى من عاربين ونساء وأطفال كعادتهم فى القتال. ثم تندفع هدفه الجوع التى تشكل جيشا كبير العدد فى سيرها. وتنقض على القرى المعادية وتسطو على كل ما تصل اليه أيديها من مؤن لتنزود بهاكى تواصل القتال، فاذا نجد أن ملك الحبشة لا يكبد نفسه مصاريف طائلة فى إعاشة جنوده أسوة بالدول المتمدنة ، لأن هذا العمل يخالف عاداتهم ، فضلا عن كونه لاقدرة له على الصرف (١).

وليست لهؤلاء الجنود (ماهية ولا مرتب ، بل يعطى لهم ماقد يغتنموه من الغنائم في الحروب، وأن الحكومة لاتعطيهم شيئا في حالة عدم وجود الغنائم، (٢)

أما من ناحية النظام الحربي، فالجنددي الحبشي يجمل النظم الحربية الحديثة جهلا ناما . إذ تسير القوات الحبشية دون أى نظام ويختلط المشاة بالفرسان كماأن فرسانهم وإذا أرادوا الهجوم يسوقون خيلهم بالضرب غير المنقطع بالكرباج الذي يحملونه في أيديهم لانهم لاعهد لهم بالمهموز أوما يمائله . ويحمل كل جندى معه سلاحه وذخيرته ، . (1)

ولا تعرف القوات الحبشية قيادة حربية تنظم حركاتها ، فالاحباش لا يعرفون التنظيمات الحربية الحديثة من تقسيم قواتهم إلى قلب وجناحين .كما لاعهد لهم بإقامة النقط الامامية أو الخلفية. ولهذا السبب كان يوحنـا يتحاشى الدخول في حرب نظامية في

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى ، محفظة ٨ سودان سنة ١٢٩٢ ( تقرير رجب صديق المعاون عن الحلة الحبشية الناتية ) .

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظه ۲۹ « معيه تركى » من موسى حمدى حكمدار السودان لمل صاحب السعادة المهـــردار وثبقه رقم ۷۰ فى ١٤٥١ صفر سنه ۱۲۷۹ « أغسطس سنه ۱۸۹۲ » .

 <sup>(</sup>٣) المحفوظات التاريخيه بالتصر الجمهورى محفظه ٨ سودان سنه ١٢٩٢
 قدرير رجب صديق المعاون » .

مناطق سهلة ، بل يعتمد فى حربه على عنصر المفاجأة الى حد كبير وإلى مهاجمة القوات المنعزلة وكذلك القوات المتأخرة أو التى تعسكر فى النقط الأمامية .

ويعتمد الأحباش في تكتيكهم الحربي أيضاً على اجتذاب العدو الى داخل البلاد والتعرض له في المضايق والأماكن الوعرة التي لايسهل فيها النحرك بيسر وسهولة ، وخصوصا إذا كان يعتمد في عملياته الحربية على المعدات الثقيلة وعلى البنادق البعيدة المدى . فأفضل وسيلة يلمجأ اليها الأحباش لإبطال مفعدول تلك المعمدات الحديثة هو الإلتحام بأجسادهم والدخول في معركة حاسمة بأعداد هائلة تستخدم فيها الاسلحة البيضاء . أي أن الاحباش قد نجحوا في الإستعاضة عن جهلهم بالنظم الحربية الحديثة وافتقارهم الى الاسلحة البيضاء . أي أن الاحباش على الاسلحة المناطق لا يسهل فيها للهاجم استخدام أسلحته استخداما صحيحاً ، مناطق لا يسهل فيها للهاجم استخدام أسلحته استخداما صحيحاً ، مناطق لا يسهل فيها للهاجم استخدام أسلحته المعرفة .

أما عن أسلحته ف كان معظم أفراد الجيش يحمل الهراوات والمزاريق والرماح والأساحة البيضاء، والقليل منهم يحملون بنادق قديمة قريبة المدى، وليست ذات أثر فعال فى سير الحرب. كاكان لدى الجيش الحبشي بعض قطع من المدفعية، بعضها منح من قبل الحيكومة الانجليزية، والبعض الآخر أخذ من المصريين فى حملة أرندروب. ولكن تلك المدافع كانت عديمة الفائدة بالنسبة

اليهم نظراً لإفتقارهم إلى من يستطيع استخدامهــــا بكفاية ومهارة (۱).

ولم يكن للأحباش فى ذلك الوقت دراية بالخدمات الطبيرة ، بل كانت معرفتهم لهذا الذوع من العلوم تقوم على السحر وكتابة الاحجبة والرقية والخزعبلات . وأن فن الجراحة كما يعرفونه ينحصر فى عليتين لا ثالت لهما (١٦): الأولى تتلخص فى أنه إذا أريد إخراج احدى الطلقات من جسم المصاب ، كان عليهم أن يضعوا نوعا من أوراق الشجر على موضع الجرح لمدة نصف ساعة ثم تستخرج الطلقة بعد ذلك ليوضع عليها شى أشبه بالسوار ، ثم تستخرج الطلقة من العضو المصاب بطريقة المص .

والعملية الثانية: أنه فى حالة إصابة عضو من أعضاء الجسم بطلق نارى أو بطعنة من رمح، والتأكد منعدم صلاحيته للعلاج، أن يبتر هذا العضو بوساطة حجرين.

# الجندى الحبشى فى الميزان

الحفوظات التاريخيه بالقصر الجمهورى محفظه ۲۹ « معيـه تركى » من موسى حمدى حكمدار السودان إلى مهردار المخديو ، وثبقه رقم ۷۰ فى ١٤ صفـر سنه ۱۲۷۹ « أغسطس سنه ۱۸۹۲ » .

<sup>(2)</sup> Dye: Moslem Egypt, P. 47.

فبالرغم من جهله بالنظم الحربية الحديثة فقد عوضه ذكاؤه و دهاؤه الشديد عن هدف النقص . فله خبرة كبيرة بطبيمة بلاده و بأنواع الحروب التى تتلاءم مع تلك الطبيعة ، ومقدرة تامة على اجتذاب العدو واستدراجه الى المناطق المناسبة له لبده القتال . كما يمتاز بمقدرة فائقة على تسلق المرتفعات والاشجار بسهو لة عجيبة تدعو إلى الدهشة وذلك للإنقضاض على العدو كالصاعقة .

وإن درايته الواسعة بأساليب الحرب فى الجيال والمناطق الوعرة تفوق درايته فى أى فن آخر من فنون القتال. فنجد مثلا أنه يقوم بصنع ذخيرته وحرابه بنفسه، وكذلك الأقواس والسهام، ويتولى بنفسه أيضا صنع طلقات البنادق والطبنجات من الحديد الخام. ولكن نظرا لعدم إلمامه إلماما كافيا بعملية صهر الحديد وسبكه لم تكن مصنوعانه من الحديد على درجهة كبيرة من الصلابة ".

وخلاصة القول فالجندى الحبشى محسارب بطبعه، ولكنمه يتصف بالغرور وبالحب للثار . وهو نشط وسريع التأثر ، محب لاعمال الشغب والفوضى و يمتاز أيضا بجرأة وتهور وعدم مبالاة يمايحدق به من أخطار . وكما يقول الاميرالاي داى.و بالاختصار

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

فهو حاد البصر يجيد الرماية ، وذكى ، شجاع ، متكبر يتعشق الحرية في الحرب والصيد . » (۱)

وإذا وضعناكل هذة المميزات التي يتمتع بها جنبا الى جنب، بالإضافة الى كثرته العددية ، وطبيعة أرضه الملائمة لإستعداداته الحربية ، وقارنا بينها وبين ماعليه الجيش المصرى المهاجم من قوة وضعف ، ووازنا بين نقط القوة والضعف فى كل منها ، أمكننا أن نرجح كفة الجيش الحبشى قبل أن نبدأ الدخول فى تفاصيل المعركة القادمة .

<sup>(</sup>١) المعدر السابق.

# الفصي التياسع معركة قرع

أصبح من المقرر أن تفاجىء القوات الحبشية مقدمة الجيش المصرى بين ساعة وأخرى. وبدأت القيادة المصرية تحس بأن الحلقة المضروبة حولها تعنيق شيئا فشيئا ، وأن من الواجب عليها القيام بأى عمل المخروج من تلك الحلقة . فأرسلت الكابتن أيرجنس لاستطلاع مواقع الآحباش وتقدير عدد قواتهم ومعرفة خط سيرهم . وقد قام أيرجنس بهذا العمل بمصاحبة القس الفرنسي دوفلو . ولم يكن هذا القس موضع ثقة الصنباط المصريين من أمثال أحمد عرابي وزملائه . وفي حقيقة الآمر فإن هذا الشكله ما ببرره فالمبشرون الفرنسيون كانوا يعملون في صفوف الأحباش لتعبئة الشعور الحربي ضد مصر . كما أن موقف فرنسا من مصر لم يكن الشعور الحربي ضد مصر . كما أن موقف فرنسا من مصر لم يكن يمني على أحد من المسئولين المصريين ، وقد أوضنا من قبل كيف أن نائب القنصل الفرنسي سارزاك Sarzac قد نجح في نقلل الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى الحبشة عبر الخطوط الحربية المصرية خلال حلة أرندروب .

دلت التحريات التي قام بها أيرجنس على أن قوات يوحنا تقترب من المواقع المصرية ، وتنقدم في جبهة يتراوح طولها بين ستين وسبعين كيلو مترا. عندئذ بدأت القيادة المصرية تشعر بخطورة الموقف وتقدر القوات الحبشية الزاحفة حق قدرها. وكلما زاد أقتر ابالعدو من موقع قرع،كلما اشتدت رغبة الضباط الجراكسه في الانسحاب وتجنب الإصطدام.

وفى هذا الموقف الحرج، كان لابد أن تتعاون هيئة أركان حرب الحلة مع قيادة الجيش لندبير الأمر، ولتنفيذ خطة موحدة بإزاء هذا الحيطر الداهم. ولكن حدث العكس إذ نجد أرب الجنرال لورنج رئيس هيئة أركان الحرب يحاول التنصل من المسئولية الخطيرة الملقاة على عاتقه بالاشتراك مع قيادة الجيش بعد أن فشل في اقناع راتب باشا بوجهة نظره، وترك له وحده مهمة التصرف في الأمر بالطريقة التي يراها، ليكون مسئولا بمفرده دون سواه عن كل النتائج التي تترتب على ذلك. "ا

و تفصيل ذلك أن الجنر الداى مساعد رئيس هيئة أركان حرب اقترح في ذلك الوقت على قائد الحملة إحداث بعض التغييرات في مواقع القوات المصرية ، فبدلا من بقائها في سهل قياخور ، عليها أن تحتل قم الجبال المحيطة بهذا الموقع وإنشاء الاستحكامات اللازمة للدفاع عن مرقيا خور على أن تصدر الاوامر الى الحامية الموجودة بقلعة قرع بأن تكون على أهبة الاستعداد لصد أى هجوم مفاجى، عليها ، وكذلك للحاق بالقوة المعتصمة فوق مرتفعات قياخور في

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق .

أى وقت من الأوقات . ولكن هذه المقترحات لم تنسل موافقة راتب باشا (۱) وبذلك أصبحت هناك ثغرة بين حامية قياخور وحامية قلعة قرع كان من الضرورى على القيادة المصرية أن تسدها . وبعد مناقشات طويلة أمكن اقناع القائد العام بالعدول عن سحب حامية قياخور ، ولكنهم فشلوا فى حمله على ضم حامية قرع الهسا .

ومن سو. حظ الحملة أن انعدم النعاون بين قائدها راتب باشا وبين رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال لورنج، فكان القائد العام لا يلجأ الى أخذ مشورة لورنج إلا فى المسائل الهسامة جدا والتى يخشى البت فيها بمفرده حتى لايتحمل مسئو ليتها وحده . وفى نفس الوقت قلما كان يأخذ برأيه .

وقد أسفر عدم التعاون و الانسجام بين القيادة من ناحية وهيئة أركان الحرب من ناحية أخرى الى اختلاف وجهتى نظر هما بشأن المعركة . فبينها كانت القيادة تصرعلى بقاء القوات المصرية متفرقة كانت الهيشة تعمل جاهدة على تركيزها فى المواقع الأمامية لتغطية ممر قياخور وللدخول فى معركة فاصلة مع قوات الملك يوحنا .

وصف میداند المعركة (أنظر خریطة رقم ٥)

يمتد سهل قرع الذي اختير ليكون ميدانا للمركة من الشهال الم الجنوب مسافة تقرب من سبعة أميال، ويتراوح عرضه بين (۱) المسدر السابق.

ميل وميلين و تغطيه أحر اش كثيفة تساعدقو ات المشاة على الإختباء خلفها ، ولكنه متسع بحيث يسمح لقو ات المشاة أن تتحرك في أى اتجاه . وتحيط بهدنا السهل المرتفعات ، ن كل جانب ولكنها لا تعوق عبور المشاة لكثرة ما بها من فتحات تصل السهل بالقرى المجاورة له . و في جنو به قامت القو ات المصرية الرئيسية بحفر الحنادق وإنشاء المتاريس التي يحتمى خلفها ما يقرب من ٧٧٠٠ جندى ، تضم بعض فصائل من الفرسان وعددا من مدافع كروب وصلب وأربع بطاريات نحاسية . بالإضافة الى ستة مدافسع جبليسة وسبعة صواريخ .

أما حامية قياخور فتقع على بعد ثلاث ساعات خلف القوات الرئيسية بقرع، وتحتل سهلا تكتنفه الكثير من المرتفعات، ويمكن الوصول إليه عن طريقين: أحدهما من شماله ويصله بسهل حواله بمر ضيق. والآخر في جنوبه ويربطه بسهل قرع بمر متسع شديد الإنحدار. وفي وسط سهل قياخور يوجد تل مرتفع اتخذته حامينها بقيادة عثمان باشا مترا لهدا. وتشكون الحامية مروالي ٢٥٠٠ جندي من المشاة وثلاث فصائل مرس الفرسان وصاروخين وست قطع من المدافع الجبلية. ونتيجة لطبيعة الارض المحيطة بهذا الموقع، أصبح في عزلة عمايجاوره من قوات عسكرية، وفي نفس الوقت فسلا تستطيع قسواته الإنسحاب أو الهرب عند الحاجة.

مكنت القوات المصرية بسهل قرعمن ٢- ٧مارس سنة ١٨٧٦ (١٠) وكانت تتلقى خلال تلك الفترة الانباء اليومية عن تحركات الاحباش وقد راجت الشاتعات بأن الملك يوحنا ينوى مهاجمة المصريين في يوم الثلاثاء ٧ مارس وذلك لتفاؤله بهذا اليوم (١٦).

ونظرا لتشتت القوات المصرية فى مواقع منفصلة بعضها عن بعض ،كان يرىالقائد العام للحملة أن تظل الجنود المصرية داخل استحكاماتها للدفاع عن نفسها ومقاومة الأحباش أولكن كلا من الجنرال لورنج رئيس هيئةأركان حرب الحلةومساعده الإميرالاي

<sup>(1)</sup> Dye; Moslem Egypt. P. 338

<sup>(2)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien. Von Thurneysen.

٣ ــ المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى ، محفظة ٨ سودان سنة ١٢٩٢
 دفتر شامل عن الحرب الحبشية الثانية وضع رجب صديق المماون » .

داى كان يعارض هذا الرأى و ويصر على وجوب خروج جز. من الجنود المعسكرين فى قلعة قرع للمحاربه(١) ،

وأخيرا عندما بدت طلائع الأحباش تلوح للقوات المصرية دق ناقوس الخطر واتخذ الجنود المصريون موقف الإستمداد. وأشيع بأن الملك يوحنا يعتزم مهاجمة موقع قياخور بقوات كبيرة. وفي صبيحة v مارس قرر راتب باشا إنرال بعض القوات المصرية إلى ميدان القتال. وغادرت تلك القوات التي تتكون من مماني أورط و بلوكين ونصف من الفرسان و ١٢ قطعة مدفعية جبليسة وأورطتين من المشاة كاحتياطي للمعركة، استحكاماتها و تقدمت للإنضام إلى حامية قياخور تحت قيادة عثمان رفق باشا (٢).

## معركمة قرع

عندما وصلت القوات المصرية إلى سهل قرع الذى سيتخذ ميدانا للمركة والذى يبعد عن القلعة بنحو ثلاثة أميال ، شاهدت على المرتفعات المقابلة لهذا السهل كنلا بشرية كثيفة تبدوا كالنمل لكثرةعددها (٣). وما أنرأت القوات المصرية تتحرك إلاو اندفعت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(2)</sup> Bulletin d'Iustitut Egyptien. Von Thurmeysen.

٣ \_ المصدرالسابق .

غوها كالسيل من فوق المرتفعات وانتشرت في جنبسات السهل للإحاطة بها . وعند ثمذ بدأ إطلاق النار على طول خط القتال وأخذت المدفعية المصرية تلعب دورا هاما في حصد تلك الجموع وفي تشتيت شملها . ويصف لنا تورنيزن المحركة بقوله دلقد بدأ إطلاق النار على طول خط القتال واشتبكت البطارية وأورطة المشاة الموجودة بالجناح الأيمن مع قوات العدو في قتال عنيف . فأرسلني رئيس هيئة أركان حرب لاستحصار نجدة من الجناح الايسر . فعدت ثانية وأنا مؤمن بالنصر ... وكانت دهشتي شديدة عندما ماشاهدت فصائل كثيرة من قلب الجيش المصرى قد توقفت عن إطلاق النار دون صدور أمر اليهامات بذلك . واتجهت تلك الفصائل نحو اليسار حاملة بنادقها على اكتافها ، وغادرت ميدان القصائل نحو اليسار حاملة بنادقها على اكتافها ، وغادرت ميدان منذ وقت قصير (1) . .

وقد انتقلت عدوى الإنسحاب من أورطة الى أخرى ، ولم يستطع الضباط السيطرة على الموقف أو الحيلولة بين الجنود وبين تركهم ميدان القتال . ويرجع السبب فى هذه الحركة الى الحوف والذعر اللذين سيطرا على الجنود نتيجة لانسحاب القائد المسام راتب بصحبة الامير حسن خوفا على حياته بعد أن اشتد القتال . وكان من المرجح أن تنتصر القوات المصرية فى المعركة إذا ما واصلت القتال . ولكن هذه الحركة أتاحت للأحباش فرصة (١) المسدرالسابق . الالتفاف حول الجناح الأيمن للجيش المصرى والفصل بين القوات المصرية المحاربة وحامية قياخور .

وعندما اشتدت حركة الانسحاب واتخذت مظهر الهزيمة والفرار إندفع جنود الاحبا*ش من* فوق المرتفعات كالصخور الهاوية ، والتحموامع القوات المصرية بالسلاح الابيض حتى أفنوهم عن آخرهم ، إلا من استطاع الهرب أو الالتجاء إلى القلعة .

كانت خسارة المصريين فى تلك المعركة سبع أورط بأكملها وكذلك كل مدافع الميدان ، دأما عن الحسائر التي منى بها العدو فى هذا اليوم فهى نحو ٣٥ الف نفر تقريبا بين قتيل وجريح على أقل تقدير . كما أن ثمانية من وزرائه ذوى الشهرة الكبيرة قتلوا فى هذه الواقعة "، . . .

ويبدو أن خسائر الأحباش كانت كبيرة ولكن بولغ فيها إلى حدكبير لسببين: ---

أولا: أن من غير الميسور معرفة عدد قتلى الأحباش بالدقة نظرا لحرصهم على أخذ مو تاهم قبل انسحابهم من ميدان المعركة . ثانيا: أن الخديو اسماعيل قد طلب(٢) من قائد الحملة المبالغة

<sup>(</sup>۱) المحنوظات التاريخية بالقصر الجهورى محفظة رقم ۸ سودان سنه ۱۲۹۲ ( تقرير رجب صديق المعاون عن الحرب الحبشيه الثانيه ) .

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاریخیة بالفصر الجمهوری ذفتر ۳۳ عابدین صادر تافراقات شفرة عربی . وثیقه رقم ۳۸۸ س ۹۹ — فی ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۳.

فى تقاريره التى يبعث بها الى مصر عن خسائر الجيش الحبشى كما حدًّ أيضا على إعلان تلك الحسائر أمام الأجانب ليتفق ذلك مع ما ذكر ته (۱) الصحف المصرية عن خسائر العدو الفادحة التى منى بها ذرا للرماد ، وحتى لا يؤدى فشل الحلة المصرية فى تحقيق أغراضها الى تذمر فى صفوف المصريين ، وإلى إضماف مركز الحديو اسماعيل أمام الدول الأوربية .

ويذكر احمد عرابي بك بأن ضباط هيئة أركار الحرب الآوربيين قد خلموا طرابيشهم أثناء المعركة ولبسوا القبعات ، وربطوا أعناقهم بمناديل بيضاء ودلالة على أنهم مسيحيين فيأمنون على أنفسهم عند اشتباك الجيشين على حسب الإتفاق مع القسيس السابق ذكره (الأب دفاو ") .

وهذا يدل سواه صح هذا القول أوجانبه الصواب على مدى الشك والريبة التى يكمها الضباط المصريون والآتراك لهؤلاء الضباط الآجانب. وبما يؤخذ على عثمان رفق قائد حامية قياخور أنه لم يهب إلى نجدة زملائه اثناء المعركة وقدكانوا على مقربة منه. ويذكر احمد عرابي هذا الحادث بقوله، وإنه لمما يحمر له الوجه خجلا مرور الجيش الحبشي من أمام فرقة قياخور أثناء هجومه على

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالحجهورى دفتر ۲۸ عابدين ( صادر تلفرافات) شفرة تركى . وثيقة رقم ۱۳ س ۰۰۰ ملحق ۲ فی ۱۸ سفر سنة ۱۲۹۳ .

<sup>(</sup>۲) كشف الستار « مخطوط » ص ۲٦ .

منطقة تصل اليها مقذوفات المدافع وتنكى بالعدو نكاية عظيمة، وتمنعه عن التقدم، ولم تطلق عليه مقذوفة واحدة ولم تخرج البيادة الى الميدان لتساعد اخوابهم وتنقذهم من الفناء المحدق بهم. ""، وفي الحقيقية كان في إمكان تلك الحامية أن تؤدى خدمة هامة لجنود المعركة، فكان في استطاعتها الهجوم في الوقت المناسب ومفاجأة العدو والانقضاض على ميسرته وتبديد شملها، وحصر الاحباش بين (فكي كاشة) والقضاء عليهم، ولكن يبدو أن عبان رفتي قائد حامية قياخور قد هاله كيثرة عدد الاحباش، فجبن ورضى بالبقاء داخل استحكاماته تاركا زملاءه يلقون حتفهم مؤثراً السلامة على خوض معركة غير مأمونة النتائج.

وبإنضام الجنود الفارين من ميدان القتال الى الأورطتين السابق تركها فى القلمة أصبح بجموع مابداخل القلمة من جنوديزيد قليلا عن ألنى جندى . وفى مساء ليلة ١٨٠٧ مارس حضر الى القلمة عدد من الجرحى يتراوح بين ١٢٠٠ و ١٥٠٠ فى حالة يركى لها . جميعهم بلا استثناء \_ قد جردوا من ملا بسهم و شوهو اتشويها كبيراً . و وظرا لكرة عددالجنود الجرحى فقد تكدس بعضهم فوق بعض ومات عدد كبير منهم لقلة العناية بهم ، ولعدم توافر الأطباء اللازمين، اذ لم ينج منهم بعد المعركة غير ثلاثة أطباء فقط (١٣) . كا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

لم يستطع الجنود فى تلك الليلة الخروج لجلب المياه من الحنور القريب مهم. وانقضت تلك الليلة فى فزع ورعب شديدين، وظل الجنود المصريون يطلقون نيران أسلحتهم بلاهدف معين. وفى اليوم الثانى ( ٨ مارس ) أخذت قوات القلعة تدفع هجمات متنالية علها.

وفى يوم ه مارس حاول الأحباش أن يعيدوا الكرة وأن يقوموا بمحاولتهم الآخيرة لانتزاع القلمة والقضاء على ما تبقى من الحامية المصرية ، فبدأوا يتجمعون على المرتفعات المحيطة بسهل قرع وبدأوا ينصبون المدافع فى مواجهة القلمة . ثم قاموا بهجوم منظم عليها ، وحشدوا الذلك اعدادا هائلة . ولكن لحسن خط المصربين لم يكن الأحباش يعرفون استخدام المدافع ، ولذا لم تستطع قذا تفهم أن تنالمن القلمة . وفى ذلك الوقت قامت المدفعية المحمرية الثقيلة بإسكات المدفعية الحبشية والقضاء عليها ، بما أهاج الأحباش ودفعهم الى الهجوم بهور منقطع النظير فى كتل بشرية ضخمة حتى وصلوا الى مسافة عشرة امتار من القلمة . ونظرا للخسائر المفادحة التى منوا بها فقد انسحبوا فى حوالى الحامسة بعد ظهر ذلك اليسوم .

وفى حقيقة الأمر . فقد أبلى جنود الأورطنين من المشاةالذين لم يشتركوا فى موقعة أول أمسوبقوا فى الطابية، بلاء حسناً وأثبتوا اخلاصهم لدرجة تفوق الوصف ، فبذلوا مهجهم ولم يخشوا بأسا من الرصاص الذى كان يمطره العدو . وقد بلغت خسائرنا فى معركة اليوم من القتلى ، معاون بيادة واحد و ثلاثة من الضباط و ۲۲ جنديا ، وليس لديناخسائر أخرى . . (۱)

ويذكر احمد عرابي بأن الأحباش كانوا يستخدمون المصريين الأسرى فى اطلاق المدافع الى اغتنموها من الجيش المصرى على اخوانهم بالقلمة ، ويقول بأن الأحباش قد هجموا فى ذلك اليوم على القلمة هجوما شديد ، وتسلقوا على جدر انها بشجاعة عظيمة يدوسون قتلاهم وجرحاهم لايبالون الموت ولا يظهرون عجزا ، للا أن عساكر الاورطة المستجدة وضباطهم وراتب باشا ومن معه من المعاونين أبلوا بلاء حسنا وردوا الأحباش على أعقابهم خاسئين مدحورين . (۲) ،

واذا ماقارنا بين نتيجة هذه المعركة ومعركة أول أمس ، نجد أن الجيش المصرى قد استطاع أن يعوض الحسائر التي مني بها في الموقعة الأولى وأن يكبد الاحباش خسائر جسيمة . ويرجع الفضل في ذلك الى اعتصام القوات المصرية باستحكاماتها وعدم التعرض للاحباش وجها لوجه . وهذا يدل على صواب الرأى الذى نادى به راتب باشا من قبل وعارضه لورنج رئيس هيئة أركان حرب الحلة .

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى محقظة رقم ۸ سودان سنة ۱۲۹۲ ( دفتر شامل لحرب الحبشة الثانية وضع بمعرفة رجب صديق افندى العاون ) . (۲) أحمد عرابى : كشف الستار عن سر الأسرار « مخطوط » س ۲۰ .

وعندما أيقن الملك يوحنا بعد الحسائر التي لحقت به في المعركة الآخيرة . ألا قبل له على مقاومة القوات المصرية أو القضاء عليها ، وخصوصا بعد أن وصلت إلى قرع ثلاث أورط مصرية جديدة لتعزير حاميتها (۱) . وسنتناول في الفصل التسالى تفاصيل تلك المفاوضات وماأسفرت عنه من نتائج .

انتهت تلك الحرب الفاشلة بعد أن كلفت مصر خسائر كبيرة قدرها تورنيزن بما يقرب من ١٤ الف مقاتل بين قتيل وجريح بما فى ذلك من لقوا حنفهم بعد عودتهم الى مصر نتيجة ما ألم بهم من تعب، وما حملوه معهم من جراثيم الأمراض من الفتاكة.

أما عن دواب الحمل فقد نفق منها ما لا يقل عن اثنتي عشرة الف دابة حسب تقرير نظارة الجهادية (١٠٠ ويذكر دى فرنسشيني Du Franceschini قنصل النمسا الجنرال بمصر أن تلك الحملة قد كلفت الحزانة المصرية مالا يقل عرب ١٥٠٠٠٠٠٠ الحربي كنفقات للحرب وما لا يقل عن ١٥٠٠٠٠٠ جنيه للعتماد الحربي والاسلحة الحربية . (١٠

<sup>(1)</sup> Amer. Doc. vol. 12 Despt. No. 9 E. Farman to Hamelton Fish Cairo Juin 1st 1876.

<sup>(2)</sup> Bulletin d'Institut Egyptien.

<sup>(3)</sup> Alex.-Caire 1876, Fasc. XXXVIII/176 Rapport du Consul du Franceschini au Ministère de l'Exterieure Z. 25/pol. Alex. le 9 Juillet 1876.

## أسياب فشل الحملة :

يرجع فشل الحملة فى تحقيق أغراضها إلى أسبباب متعددة ، فبالإضافة إلى ما ذكر ناه من قبل يمكننا أن نرجع السبب الرئيسى فى اخفاقها الى عدم وجود قيادة موجدة للحملة من الناحية العملية ، فنى حقيقة الآمركان للحملة قيادتان متنافرتان : الأولى يمثلها القائد العام راتب باشا ، والثانية يمثلها لورنج رئيس هيئة أركان الحرب ، ومن سوء حظ مصر أن كلا من الرجلين يختلف عن الآخر فى أكثر من ناحية . ولم تكن المجالس الحربية التي تعقد لوضع الخطط العسكرية و تفصيلات الهجوم على الحبشة . فى واقع الأمر - بذات سلطة حقيقية بجانب سلطة القائد العام للحملة ، وماكانت تعقد الا لإشراك ضباط الحلة فى المسئوليسة فقط دون أن تكون قرارتهم ملزمة للقائد العام ، فالتعاون المفقود بين القيادة وهيئة أركان الحرب كان من أهم النكيات التي منيت بها الحلة .

ومن الاسباب التي عملت على اضعاف الحملة أيضا و جود عدد كبير من الضباط من مختلق الجنسسيات فالضباط الاتراك والچراكسه كانوا يحتلون المراكز الرئيسية في الحملة بينما حرم منها الضباط المصريون الذين كانوا يشعرون بعدم المساواة بينهم وبين زملائهم الچراكسه . زد على ذلك الضباط الاجانب الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع الضباط الچراكسه . ومن هنا نشأ حقدهم عليهم . ولما كان هؤلاء العنباط الاجانب من مختلفي الجنسيات

فقد أدى هذا ـ بطبيعة الحال ـ إلى اختلافهم فى الثقافة وخصوصا الثقافة المسكرية ، وكذلك إلى اختلافهم فى الآراء والاتجاهات . ورغم أن معظم هؤلاء الصباط من الاسريكين الذين دخلوا فى خدمة الحكومة بعد انتهاء الحرب الاهلية الأسريكية ، إلا أن هذه لبست ميزة بالذبية للجيش المصرى ، بل على العكس من ذلك ، فقد كانوا من أسباب ضعفه فالحرب الاسريكية التي قسمت الشعب الاسريكي إلى فريقين متناحرين : أفصار الشهال وأنصار المجاربين على الجنوبين قد توسل أثرا سيئا في نفوس الفريقين المتحاربين وهذا الاثر قد ظهر واضحا فى عدم التعاور التام بين هؤلاء الضباط من شهاليين وجنوبيين أثاء خدمتهم بمصر .

ومن العبقات التي واجهت الحملة أيضا، والتي لها دور هام في فشلها اجتماع هذا المتحف البشرى من الضباط الآجانب في قيادة واحدة والقيام بعمل واحد مع اختلاف اللغات التي يتكلم بها كل فريق منهم . فبعضهم لا يعرف سوى العربية والبعض الآخر لايتمكلم إلا التركية فحسب . وقليل منهم من يعرف الانجليزية أو الفرنسية إلى جانب لغته التي يتحدث بها . ومن الأمثله على ذلك أن قائد الحملة راتب باشا كان يعرف التركية ويجيد الفرنسية ولكنه لا يفهم شبئا من اللغة الانحليزية . بينما كان رئيس هيئة أركان حرب الحملة وهو أمريكي الأصل لا يجيد سوى الانجليزية حرب الحملة وهو أمريكي الأصل لا يجيد سوى الانجليزية

ولا يعرف من اللغة الفرنسية إلاالندر اليسير . فكان التفاهم بينهما وخصوصا فى المسائل العسكرية التى تتطلب السرية النسامة يكاد يكون مستحيلا . وكذلك الشأن بالنسبة لبقية ضباط أركان الحرب الاجانب مع الضباط الاتراك . فتعدد اللغات فى الحلة كان من النكبات التى منيت بها .

كذلك نجد أن الحديو إسماعيل إهتم بحشد هذا العدد الضخم من الضباط المنتمين إلى هيئة أركان الحرب فى الحملة ، وذلك لإختيار نظام الهيئة الذى أدخل حديثا فى الجيش المصرى بصفة عملية ، فهذا النظام الذى أخذت به معظم الجيوش الأوروبية فى القرن التاسع عشر قد أخذ به أيضا فى الجيش المصرى فى أو اخر حكم إسماعيل فالحرب الحبشية من هذه الناحية كانت النجر بة الأولى لاستخدام هيئة أركان الحرب ، ولكنها جاءت فى ظروف غير مواتية ، فاضطربت الأمور وتضاربت وجهات النظر .

ليس ببعيد أن يكون راتب باشا القائد العام للحملة والذي لا يؤمن بنظام هيئة أركان الحرب والذي يقدس النظام الحربى القديم الذي ينفرد فيه القائد العام بكل شيء، قد عمل على معارضة آراء الضباط الأجانب بمختلف السبل لتفشل الحلة ، وليتمكن بذلك من تقديم البرهان العملي على عدم صلاحية هذا النظام للسئولين في القاهرة.

وهناك مسألة على جانب كبير من الدقة والحساسية، وقد أشار

إليها أحمد عرابي وذكر ناها في غير هذا الموضع ، وهم الناحية الدينية التي كان لها اعتبار كبير وقتئذ . فصر دولة مسلمة تحارب دولة مسيحيين لله مسيحيات المدينة التي كان لها اعتبار كبير وقتئذ . فصر دولة مسيحيين للهذا الموقف قد وضع الضباط الأجانب موضع الشك من قبل ضباط الحملة من المسلمين . ومن هؤ لاء من اتهمهم بالتواطؤ مع الأحباس سرا ضد الحملة. وعلى أي حال سواء صح هذا الإتهام أم جانبه الصواب فالمسئولية لا تقع على أكتاف هؤلاء الضباط الأجانب ، وإنما تقع أولا وقبل كل شيء على أكتاف إسماعيل فهو الذي سمح باستخدامهم في هذه الحرب . وسنجد أن بحرد الشك في تصرفات هؤلاء الضباط يضعف ثقة الجنود بضباطهم نما كارب له أسوأ العواقب .

كما أن اعتباد مصر على الضباط الآجانب لم يؤد إلى تقويتها كما كان يظن بل على المكس من ذلك فقد عملوا على إضعافها، بطريق مباشر أو غير مباشر، وأدى هذا إلى اضمحلال النفوذ المصرى فى ممتلكاتها الآفريقية.

 وإذا انتقانا إلى المحاربين المصريين في هذه الحملة نجد أن معظمهم من المجندين الذين لم يألفوا الحرب ولم يتعودوا القتال ، بل زج بهم في هذه الحرب عد تدرب سريع تم في فترة قصيرة من الزمن هذا بالإضافة إلى عدم تماسك وحدات الحيش بعضها ببعض ، وتفرقها في مناطق عديدة منعزلة لا تمكنها من الاتصال ببعضها و تكتلها في الوقت المناسب . فملا نرى أن القوات المصرية كانت مبعثرة على طول الطريق إلى موقع قرع في مواقع مكشوفة وبينها ثغرات ، أهمها الثغرة الموجودة عند أسمرة وجندا والتي لم يعمل راتب باشا على سدها مما جعل القوات المصرية في فزع دائم من مباغنة الاحباش لهافي أية لحظة ، وترتب على ذلك تأخير تركيز القوات المطرية في المواقع اللامامية في الوقت الملائم .

هذا بالاضافة إلى أن موقع قرع لم يسكن مناسبا من الناحية الاستر البجية ، وكان الاصلح أن تنشأ نلك القلمة في مكان آخر يسيطر على طرق المواصلات الرئيسية ، ويشرف على وجه المخصوص ـ على طريق أراتو وأمهور اللذين سلكهما الاحباش أثناء تقدمهم .(1)

كما أن الاقتصار على مد الخط التلفرافي لهدم كفاية المهمات اللازمة لذلك ـ المدموقع بعرز دفقط دون تكملته الى موقع قياخور

<sup>(1)</sup> Dye: Moslem Egypt P. 409.

أو قرع أثره فى تأخير وصول الإشارات التلغرافية ، وبالتسالى سبب فى عرقلة ورود الإمدادات الحربية فى الوقت المناسب .

ومن الأخطاء الحربية الخطيرة التي كان لها أكبر الأثر في هزيمة القوات المصرية في المعركة التي دارت يوم ٧ مارس تقاعس عثمان رفقي عن نجدة حامية قرع في الوقت المناسب، مع العلم بأن القوات الحبشية المهاجمة كانت على مرمى مدافعه . ولو قام عثمان رفق بواجبه لمالت كفة الحرب في صالح المصريين ولوقعت القوات الحبشية بين شقي الرحى، ولكنه آثر السلامة والاعتصام داخل استحكاماته فسبب بذلك في حدوث تلك المذبحة التي ذهب ضيتها الآلاف من المصريين الأبرياء .

وهناك سب آخر لفشل الحلة على جانب كبير من الأهمية ألا وهو انسحاب رأتب باشا بالقوات المحيطة به بعدأن حمى وطيس الحرب \_ خو فاعلى حياة الامير حسن بن اسماعيل المرافق له . فهذا الانسحاب المفاجى ، من قلب المعركة قدفت فى عضد الجنود ، وجعلهم وهم فى حومة الوغى يتساملون عن السر فى هذا الانقلاب فى الخطة العسكرية دون سابق انذار ولكنهم لا يجدون جوابا . ثم تنتقل عدوى الانسحاب من كنيبة الى أخرى كا سبق أن أوضحنا . وفى حقيقة الأمر لم يكن راتب باشا يفكر فى سلامة الجنود بقدر ماكن برى أن اندار القوات المصرية و تدميرها عن آخرها أهون كان برى أن اندار القوات المصرية و تدميرها عن آخرها أهون

ضررا وأخف وطأة من موت الامير حسن أو تعرضه للأسر، وما قد يترتب عليه من غضب الحديو. ولهذا يمكننا القول بأن إلحاق الامير حسن بالحلة كان من أهم أسباب ضعفها في البداية، وعاملا هاما من عوامل فشلها في نهاية الامر.

وأخيراً وايس آخراً ، فان راتب باشا رغم علمه مقدما أن الموقعة ستحدث يوم الثلاثاء ٧ مارس نظرا لتفاول يوحنا بالحرب في هــــذا اليوم من الأسبوع ، فإنه لم يحاول القيـــام بأية عاولة لضم قوة قرع إلى حامية قياخور ، وذلك للوقوف صفا واحداً لملاقاة الأحباش قبل الموعد المحدد . ويعلل راتب باشا هذا التصرف بأنه جاء نتيجة اعتقاده بأن يوحنا سيهاجم قلعة قرع وان يتعرض لحامية قياخور . وهذا يدلنا على مدى تقصير القائد العام وسوء تقديره . فن المعروف والمسلم به أن القائد العسكري لا يبنى خطته العسكرية على احتمال واحد دون أن يعمل حساباً لسائر خرى ، حتى لا يفاجأ إذا ما تغيرت خطة العدو .

# الفصِسُل العالِشْر نتائج الحلة

فهذه التبعات الحربية قد أسهمت الى حد بعيد فى إقدام الحديو اسماعيل على أخطر عمل تعرضت له مصر ألا وهو بيع حصة مصر من أسهم قناة السويس الى الحكومة الإنجليزية بثمن بخس، وذلك فى عام ١٨٧٥ . فقتح بذلك باب الندخل المشروع أمام انجلترا فى شئون مصر الداخلية والحارجية على السواه . فشر ام الحكومة الانجليزية لاسهم مصر فى القناة قد منحها حجة قوية تستطيع النذرع بها ، للتدخل فى شئون مصر تحت ستار المحافظة على مصالحها المشروعة فى هذا الممر الحيوى .

وبذلك أصبح لإنجلترا منسنة ذلك الوقت شبه وصاية على شتون البلاد . وساعدهاعلى ذلك أيضا ارتباك.مصر المالىوضيف مركز الخديو اسماعيل أمام الدائنين ومحاولته الاستنجاد بمشورة المجلترا وخبرتها لاخراجه من المأزق الذي تردى فيه . وهدذا الموقف الضعيف من جانب اسماعيل دو الذي شجعها على الندخل لوضع حد للتوسع المصرى على سواحل البحر الاحمر والصومال. من الساحل الشرق لافريقيا الى منطقة البحيرات لايجاد طريق مأمون للمواصلات بين هذه المنطقة والساحل ، وكيف نجحت الحكومة الانجليزية في الضغط على الخيديو اسماعيل لسحب الحكومة الانجليزية في الضغط على الخيديو اسماعيل لسحب الحلة والحضوع لأوامرها .

ولم تكنف انجلترا بما أحرزته من نجاح فى القضاء على الحملة ، بل لقد صممت على وضع حد للتوسع المصرى على الساحل الافريق الشرق بصفة نهائية ، فأرغمت الحديو اشماعل على توفيع معاهدة الغاء تجارة الرقبق فى مصر والسودان فى ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ . وعززت تلك الاتفاقية بانشاء خدمة بوليسية فى سبتمبر من نفس السنة لمراقبة السفن التى تمخر عبداب البحر الأحمر والتسابعة للحكومة المصرية أو الافراد المصريين ، وتفتيشها . ووضع هذا الجهاز البوليدى تحت إشراف الضابط الانجليزى ملكولم .

وفى ٧ سبتمبر سنة ١٨٧٧ وقعت الحكومـــة الانجليزية مع الحديو إسماعيل معاهدة ثانية اعترفت فيها بسيادة مصرعلى الساحل الصومالى حتى رأس حافون. وإذا نظرنا إلى نصوص تلك المعاهدة نجد:

أولا: أن الدافع الأساسي لمقدها هو المحافظة على المصالح الانجليزية في تلك المناطق بشكل يضمن تفوق النفوذ الانجليزي في البحر الآحمر وسواحل الصومال. واهتام إنجلترا بالبحر الآحمر بدأ يظهر بشكل واضح عندما تمكن محمد على من بسط نفوذه على شبه الجزيرة العربية وسواحل البحر الآحمر في العشرينات من القرن الناسع عشر. ولما كان البحر الآحمر له أهمية خاصة بالنسبة لانجلزا باعتباره أقصر الطرق المؤدية إلى امبر اطوريتها في الهند وجنوب شرق آسيا، بدأت تنظر بعين القلق إلى تقسدم النفوذ المصرى في هذه المناطق الساحلية ، ورأت من الضروري تدعيم نفوذها في تلك المناطق لدفع خطر النفوذ المصرى. ولهذا تقوم في عام ١٨٣٨ بالاستيلاء على عدن المشرقة على مدخل البحر الأحمر من الجنوب، وكذلك تضع يدها على جزيرة موسى القريبة منها والتابعة السلطان محمد والى تاجورة في 1 أغسطس سنة ١٨٤٠.

وقد دفع هذا الندخل من قبل إنجلترا - كما سبق أن أوضحنا - الحكومة الفرنسية على أن تحذو حذوها ، فنقدم في عام ١٨٦٢ على شراء أبوك من شيخ رسيطة التابع للسيادة العنمانية . وكذلك فعل الإيطاليون بعصب في عام ١٨٧٠ . فانجلترا قد وجدت نفسها إذن في منافسة إستعارية مع كل من فرنسا وإيطاليا في تلك المنطقة ، وأن من مصلحتها في هذه الحالة الإعتراف بالسيادة المصرية في ظل

التبعية العثمانية ، فى نظير الحصول على إمتيازات واسعة تحقق لها ما تبغيه من سيطرة ونفوذ ، ولتبعد بذلك النفوذين الفرنسى والأيطالى عن تلك المناطق . فضعف مصر الحربي الذي ظهر فى الحرب الحبشية قد شجع هذه الدول على التطلع إلى الممتلكات المصرية .

ثانيا: أن الحكومة الإنجليزية أرادت بمقدها تلك المعاهدة مع الحكومة المصرية أن تصيب هدفين بحجر واحد، فني الوقت الذي تعترف فيه بسيادة مصر على ساحل الصومال حتى رأس حافون، إنما تحدد بذلك مدى إمتداد النفوذ المصرى في تلك المناطق، يحيث لن تستطيع مصر بعد إبرام تلك الاتفاقية أن تبسط نفوذها إلى أبعد من هذا الحد المنصوص عليه. فالاتفاقية إذن تسلب بالشهال ما أعطته باليمين . بل أنها في واقع الأمر قد حرمت مصر من مد حدود متلكما ما على كل الساحل الصومالي حتى ميناء قسما يو جنوب مصب نهر جوبا .

ثالث : رأت الحكومة الإنجليزية أن الاحتفاظ لمصر بسيادتها على تلك المناطق ، إنما يعتبر بمثابة إبعاد هـ نم البلاد عن أطاع الدولتين الفرنسية والإيطالية ، وصيانة لها ريثها تتهيأ الفرص لانجلترا لاحتلال مصروملحقاتها في السودان . فالاعتراف بحقوق السيادة المصرية على تلك البقاع يعتبر تميدا لبسط إنجلترا سيطرتها عليها عندما يتم لها الاستيلاء على مصر في السنوات القليلة القادمة .

وخصوصا وأن إنجلترا قد بدأت فعلا النفكير فى إحتلال مصر بعد أن تخلت عن سياستها النقليدية فى المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية ، بعد شرائها لأسهم مصر فى شركة قناة السويس . وبعد ماوجدت ما عليه مصر من ضعف حرى .

رابعا: وتوكيدا لنوايا إنجلزا الاستعارية إزاء مصر أنها قد اشترطت في تلك المعاهدة أن يتعهد الحديو إسهاعيل عن نفسه وعن خلفائه من بعده بعدم منح أية دولة من الدول أية مساحة من الأرض الداخلة في حوزتها . كما اشترطت أيضا بأن اعترافها بسيادة مصرحتي رأس حافون مرهون يتعهد السلطان العثماني أيضا بعدم منحه أية قطعة من أرض مصر أو من ملحقاتها لآية دولة أحدية وقد أرادت إنجلترا بحرصها على إبعاد أى نفوذ أجنبي عن مصر - فيما عدا نفوذها بطبيعة الحال - أن تمهد السبيل للاستيلاء علها وحدها دون أن يكون لها شريك فيها ، ودون أن يتعارض نفوذها مع نفوذ أية دولة أخرى .

خامسا: إن المعاهدة قد منحت الحكومة الانجليزية إمتيازات واسعة ، فجعلت لها مركزاً ممتازا في مصر وفي ممتلكاتها على ساحل البحر الآحمر والساحل الصومالي ، ومنحتها حق تعبين مأموري فتصليات في جميع سواحل الصومال ، وأن يكون لهم مركز ممتازة في تلك الجهات . وكذلك أرغمت الحديد إسهاعيل على منع تجازة

الرقيق من مصروملحقاتها فى السودان وأن تقوم السفن الانجليزية بمعاونة الحكومة المصرية فى هذا الشأن ، وأن يكون لها صفة الضبط حتى على السفن التجارية المصرية

هذا بالإضافة إلى تحديد الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى موانى. زيلع وتاجورة وسائر موانى. البحر الآحمر ، فيها عدا بلمهار وبربرة اللتين أصبحتا من الموانى. الحرة .

سادسا: أن هذه المعاهدة رغم اعترافها بالسيادة المصرية على الساحل الصومالى حتى رأس حافون ، كانت بجحفة بحق مصر ، فهى من الناحية العملية لم تمنح مصر شيئاً أكثر بماكان فى حوزتها ، فهذا الساحل الصومالى كان فى قبصة مصر من الناحية العملية ، ولم يزد إعتراف إنجلترا بالسيادة المصرية على التسليم مأمر واقع ملموس ، بل إن إنجلترا وفضت بشدة أن تعترف بحق مصر فى السيادة على أراضيها كاملة حتى مصب نهر جوبا ، وذلك لوجود أطهاع لها فى تلك المنطقة .

وزيادة على ذلك فإن حسديد الرسوم الجمركية الضئيلة على البضائع الواردة إلى نلك الماطق واعفاء الامدادات إلى بينائى بلهار وبربرة كلية من الرسوم الجمركية قد أضر بمصر أبلغ الضرر، وذلك باعتراف الجسر ال غوردون نفسه ، فحسرت الحكومة المصرية الرسوم التي كانت تؤخذ على ما كان يصدر مرس هذين المينائين من أغنام وأبقار يقدرعددها سنويا بما يزيد عن ٧٠ الف

رأس. بالإضافة الى ماتدفعه من جزية سنوية للباب العسالى فى نظير احتفاظها بهذين المينائين، وما أنفقته فعلا فى انشاء منسارة وحوض للسفن وبعض المنشآت العامة.

سابعاً أن ازدياد نفوذ انجازاً في ممتلكات مصرر الجاورة للحبشة قد شجع الاحباش على عدم تسوية مشكلة الحسدود بينهم و بين مصر ، بحيث ظلت هذه المسألة مثار مفاوضات بين الطرفين فترة طويلة من الزمن ، الى أن احتلت انجازا مصر ، فأمكنها بذلك من أن تسوى مشكلة الحدود بين البلدين في صالح الحبشة .

#### بذور الثورة العرابية

لم تمكن الثورة العرابية وليدة عصر توفيق فحسب، بل ان جنورها تمتد في الماضى الى العهود التى سبقته. فهى ثمرة أخطاء ورواسب القرن الناسع عشر بأكله. ولكل ثورة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة . فن الأسباب غير المباشرة فشل الحسلة الحبشية ، وماصحب ذلك من الشعور بالمرارة ومن ازدياد موجة السخط التى عمت المصريين على إثر مشاهدتهم لتلك المهزلة التى مثلها اسماعيل وكبار قواد جيشه من الأتراك والچرا كسة . فبدلا من أن يحاكم هؤلاء القادة عن أخطائهم وعن تهاونهم ، استقبلهم من أن يحاكم هؤلاء القادة عن أخطائهم وعن تهاونهم ، استقبلهم والأوسمة والنياشين . بل لقدذهب في هذه المهزلة الى أبعد الحدود في هذه المهزلة الى أبعد الحدود في مان رفتي ( الذي سيصبح ناظرا للجهادية بعد ذلك ) على فيكان رفتي ( الذي سيصبح ناظرا للجهادية بعد ذلك ) على

تخاذله وخيانته التي سببت كارئة قرع بأن رقاه الى درجة أعلى . وبهذه المناسبة يذكر الأمير الاى داى ( مساعد رئيس هيئة اركان حرب الحملة ) بأن ما ارتكبه عثمان رفتى فى يوم ٧ مارس لكاف لتقديمه الى المحاكمة واعدامه رميـــا بالرصاص ، لوحدث هــذا فى أية دولة متحضرة . (1)

وإذا أممنا النظر في هذا التصرف الذي أقدم عليه اسماعيل، نجد أن الدافع اليه أحد أمرين أو كلاهما معا الأول: أن الجديو اسماعيل رغم ادراكه للأخطاء التي ارتكبها ضباطه من الأتراك والچرا كسة، فقد ختى من محاكمتهم إتقاء حدوث ثورة ضده قد تعصف به وبحكه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يعسلم أكثر غيره مدى حاجته الى حمايتهم من غضب المصريين وسخطهم، والدافع الثاني، أن إسماعيل كان متصما لتركيته. و لهذا آثر طبقة الآتراك والچراكسة بالوظائف الرئيسية في مصر، سواءكانت هؤلاء بالحطأ والتقصير فيقو عيد بطريق غيرمباشر \_ فريق الضباط الوطنيين الساخطين والمنطلمين إلى المساواة في المعاملة برملائهم الوطنيين الساخطين والمنطلمين إلى المساواة في المعاملة برملائهم السابقين فن الحير لاسماعيل أن يتستر على أخطاء قواده إرضاء لتعصبه من ناحية ، وحتى لايخرج الأمر من يده من ناحية أخرى، وخصوصا وأن العنصر الچركسى كان يمثل جبهة متحدة لها قوتها

<sup>(</sup>i) Dey; Moslem Egypt. P. 166 & 167.

ونفوذها ، وليس من السهولة بمـكان القضاء عليها أو النيل منها . فهذه المسرحية الهزلية التي مثلت أمام سمع المصربين وبصرهم قد أثارت فيهم الحقد ضدالعنصر الچركسي وضد تسلطه وغطرسته . فالفلاحون قد وجدوا أن أبناءهم الذين حشدوا في هذه الحرب، قد ذهبوا ضحية جبن وخيانة بعض هؤلاء القــادة الچراكسة . وما زاد في حنقهم أن هؤلاء الحوية قد نالوا ثمرة خيانهم أوسمة وترقيات . وهذا الشعور بالمرارة والحقد ضد العنصر الچركسي قد وجد صداه لدى الزعم الوطني أحمد عرابي و زملائه بمن اشتركوا في تلك الحرب ولمسوا أخطاءها . وقد نو عنه في أكثر من موضع في كنابه (كشف الستار عن الأسرار) . وبمرور الأيام ، وتكاثر الاخطاء أخذ هذا الرصيد من المرارة ، والحقد يزداد في نفوس المصريين قوة وعنفا إلى أن ظهر في صورة ثورة عارمة ، ألا وهي الثورة العرابية .

ومما ساعد على بلوغ هذه الغاية في هذه الفترة القصيرة نجاح طبقة الچراكسة سه وهي التي أطلق عليها الأمير الاى داى فى كتابه اسم obstructionists أى الرجعيين أو المحارضين لحركة التقدم في أن تدفع بعثمان رفق إلى منصب ناظر الجهادية. فبين عشية وضحاها وجد الضباط المصريون أنفسهم تحت رحمة (وزير) رجل قدأ ثبتت الأيام فشله وتخادله، ولكنه وضع على رأس الجهاز الحربي للبلاد وأعطى من الصلاحيات الواسعة ما يمكنه من التنكيل بمعارضيه من الصباط الوطنيين من أمثال أحمد عرابي وزملائه.

فلا عجب اذا مافقد هذا الرجل احترام الصباط المصريين له، وسخريتهم منه، فإضطر الى التستر خلف ستار زائف من التعسف والبطش، فادى هذا الى زيادة ثورة الصباط الوطنين اشتعالا، والى تطور الثورة العرابية على النحو الذى اتخدنه. فالحرب الحبشية اذن كانت سببافى كشف جهل العنصر الجركسى، وفى اثبات ضعفه و تخاذله الى الحد الذى أفقده ماكان له من مكانة أيام على و خلفه عباس. فشجع هذا على قيام الثورة.

### ما أسُبه اللية بالبارمة

اذا ما نظرنا الى الحرب الحبيث ية من حيث الظروف الى أدت الى قيامها وتطورها والنتائج الى ترتبت عليها بصفة عامة، بحد أن هناك تشابها كبيرا بينها وبين حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ . فكلا الحربين قد أدت الى قيام أورة ، فالأولى كانت السبب فى قيام الثورة العرابية ، والحرب الثانية كان من نتائجها قيام ثورتنا المجيدة في ٣٣ يوليو ١٩٥٧ . كما أن كلا الثورتين قد نشأت بعد فشل حربى لعبت فيه الخيانة والإرتجال دورا هاما .

كذلك نجد أن كلا الحربين كان مر\_ صنع الاسرة الحاكمة السابقة وبتشجيع من رجال الحاشية وردال الحكومة دون تروى.

ومن أوجمه التشابه أيضا إشتراك زعيمي الزوراين فيهما

فق الحرب الأولى اشترك البطل احمد عرابي وبعض زمالاته الآحرار من أمثال على الروبي وغيرهم وشاهدو ابأنفسهم ماأر تكب فيها من أخطاء وخيانات. وفي الثانية أسهم الزعيم البطل حمال عبد الناصر وزه الاؤه بنصب كبير وكانت تلك الحرب بالنسبة الزعيم البطل جمال تجربة قاسية، وامتحانا عسيرا، عرف فيه المكثير من الحقائق التي خفيت على معظم المصريين، كا رسم فيه أيضا معالم الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه. وكا دوَّن احمد عرابي في مرارة آراءه عن الحرب الحبشية في كتاب (كشف الستار عن سر الاسرار)، كتب أيضا الزعيم جمال عبد الناصر ذكرياته عن الحرب الفلسطينية في كتاب (فلسفة الثورة).

كذلك نجد أن فشل الحملة الحبشية قد دفع أحمد عرابي و زملا.ه إلى أن يكونوا دعاة ثورة لبث روح التـــدم في نفوس الجنود والضباط ضد الأوضاع الخاطئة التي يعيشون في ظلها. وقد نجحوا في ذلك وقامت الثوره.

فاذا ما انتقانا إلى حرب فلسطين نجد نفس الشيء ، ففشل هذه الحرب قد جعل من جمسال عبد الناصر وزملائه رسل ثورة ، ولكنها ثورة بناء لا ثورة تقوم على الهدم . فتكونت جمعيات الضباط الأحرار ، ونجحت في القيام بثورتنا المجيدة وفي تحقيق الرسالة التي عجزت عن تحقيقها الثورة الأرلى .

وأخيرا وليس آخر فهناك شبه آخر بين هاتين الحربين ، وهو أن الجهود التي بذك عقب فشلها لاخفاء الحقيقة آلم ق عن الشعب ، والحيلولة بينه وبين معرفة حقائق الأمور قد أخفقت نما ما . وكأن أثر أخفاتها عن الشعب أشد عليه وقعاً بمالو أذ يعت عليه في حينها . وترتب على هذا حدوث رد فعل قوى لديه عجل بقيام الثورتين .

وإذا نظرنا إلى نتائج الحملة فيها يختص بالحبشة نجد العكس، فالرغم من أن الحملة قد زعزعت مركز إسماعيل و جعلته فى موقف حرج فى الداخل والحارج، فإنها قد قو ت من مركز يوحنا إلى حد بعيد؛ فنجاحه فى صد الهجوم المصرى وإيقافه قد رفع من شأنه لدى الشعب الحبشى من ناحية، وقضى على المعارضة الداخلية من ناحية أخرى . فأصبح فى نظر الشعب الأثيوبي المنقذ له من الغزو . المصرى فرد بذلك للشعب ثقته بنفسه . تلك الثقة التى فقدها بإنهزامه أمام الحملة للانجليزية فى عام ١٨٦٨.

زد على ذلك أرب بانتها، تلك الحسرب أصبحت مصر تواجه قوة متحدة على حدودها الجنوبية الشرقية ، فاذا كانت مصر قد عجزت عن صد هجات الأحباش المستمرة على حدود السودان في وقت لم تكن كلة الأحباش بحمعة على الملك يوحنا، فإن الأمر سيصبح على جانب كبير من الصعوبة بعد تفوق سلطة يوحنا وبسط نفوذه على كل أجزاء بلاده.

كما أن ظهور ضعف مصر الحربى بعد موقعة قرع قد أفقدها

ولا. بعض الرؤوس والحسكام الاحباش الذين انضموا إلى جانبها بنية تحقيق بعض المطامع الشخصية أو للانتقام من يوحنا . فبعد أن اتضح لهم الموقف خرج هؤلاء عن طاعة الحكومة المصرية وتنسكروا لها، وقدموا فروض الطاعة والولاء للملك يوحنا . ولم يسكنفوا بهذا بل أخذوا في مهاجمة مصر ومحاولة النيل منها .

أما عن صدى تلك الهزيمة في السودان فكان أشدائرا وأعمق جنورا، فيدان القتال لم يكن بعيدا عن حدود السودان، خصوصا وأن القوات المصرية بالسودان لم تكن على درجة من الكفاية العددية نظرا لاتساع رقعة الأراضى السودانية التي دخلت تحت الحمكم المصرى نقيجة لسياسة التوسع في الفتح والاستكشاف ، بحيث أصبح من العسير على الحكومة المصرية إدارة هذه الإقاليم الشاسعة والمحافظة عليها . لاسيا وأن إدارة شئون السودان لم تكن تابعة لجمة واحدة . فن الناحية المالية كان تابعا لديوان المالية بمصر، ومن الناحية الحربية لديوان الجهادية ، وفي الشئور الداخلية الديوان الداخلية .

ومما ساعد على زيادة التذمر فى السودان عقب فشمل الحلة الحبشية قلة عمدد الجنود المصريين عن زمالاتهم السودانيين فى الجيش المصرى بالسودان، بحيث أصبح الجنود المصريون أقلية إذا ما قورنوا بعددالجنودالسودانيين. وهذه الظاهرة قدلفتت نظر غوردون عندماعين مدرا لمدرية خط الاستواء خلفا لساميويل بيكر،

فكتب في ذلك الوقت إلى نوبار باشا ناظر الخارجية عند وصـوله إلى غندكرو في ١٧ أبريل سنة ١٨٧٤ يقول:

. ولا أرى من المستحسن والصواب أن يكون لدينا عدد قليل من الجنود المصريين كالمندد الموجود الآن يقابله عدد كبيرمن الجنود السودانيين (١) . . وكان تخوف الجنرال غوردون من كثرة الجنود السودانيين له ما يرره فقد ثارت من قبل الحامية السودانية بإستحكامات مدينة كسلا وكان يبلغ عددها أربعة آلاف جندى سودانی (۲۲ فی عهد اراهیم بك أدهم مدیر كسلا فی سنة ۱۸۹۰. واستمرت الثورة عدة شهور فشلت خلالها محاولات عديدة قامت بها قوات الباشبوزق" (غير النظامية ) لإخضاعها . وأخسراً أرسلت الحمكومة المصرية قوات كبيرة العدد تحت قيادة أدهم بك تمكنت من إخماد الفننة بعد معركة حامية أسفرت عن قتل ١٦٣٧ جنديا والقبض على ٥٥٧ آخرين<sup>(٤)</sup> . فقـلة عدد الجنود المصريين

<sup>(1)</sup> Publications of the Egyptian General Staff. Province of the Equator. Summary of letters 4 reports of H. E. The Governor General. Part 1 Year 1874. P. 4.

وتاريخ مديرية خط الإستواءج ١ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) نعوم شمير : تاريخ السودان القديم والحدبث وجغرافيته ج ٣ ص ٤٠

رب) سوم حسير . فارج السومان السميم واحداب وجعرافيعا ج ٢ ش . ع.
 (٣) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظة ٣٤ « معية تركى » وثيقة رقم ١٧٢ من محمر فيترى بك وكيل حكمدار السودان إلى العية في ربيع ثانى سنة ١٨٦٧ « سنة ١٨٦٠ » م.

<sup>(؛)</sup> المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى محفظه ٣٠٥ معيه تركى » وثيقة رقم ٢٥ من عمر فيخرى وكيل حكمدار السودن لملى المعيسة في ٥ جمادى الأولى سنة ١٢٨٧ • سنة ١٨٦٥ » .

بالسودار. قد أغرى هذه الحامية على الثورة . وهـذا ماحدث بالسودان عقب فشل الحملة الحبشية .

ومن العوامل التي أسهمت في تهيئة الظروف في السودان لقيام الثورة المهدية أن مصرلم تكن قد انتهت بعد من أعمالها الحربية ضد الحبشة حتى ووجهت بانتشار الثورة في الصرب ضد الحكم العياني، ومطالبة الباب العالى لها بالمساهمة في إخمادها، فرضخت مصر للأمر واضطرت الى سحب جزء كبير من قواتها بالسودان لارسالها الى جبهة القسال في الميدان الأوربي، فقل بدلك عدد القوات المصرية بالسودان بشكل ملموس، الى حد خلو بعض جهاته منها خلوا تاما، بماساعد على قيام الثورة في دارفور (١٠). جهاته منها خلال حكمدارية غوردون السودان في عام ١٨٧٧،

فتخفيض الحامية المصرية فى السودان كان له أكبر الأثر بالنسبة لمصر وخصوصاً فى الوقت الذى كانت تنتهج فيه الحكومة المصرية سياسة العنف والقوة فى القضاء على تجارة الرقيق . فهـذه السياسة أغضبت تجار الرقيق وأتباعهم من ذوى السلطان والجاه فى السودان فأخذوا يولون الإهالى على الحكومة . وقوى عزيمتهم فشل الحلة الحبشية وضياع هيبة مصر العسكرية ، وقلة عددالقوات المصرية . فكل هذه العوامل مجتمعة قد مهدت السبيل لظهور المهدى واستفحال خطره . فن سوء حظ مصر أن تفشل حمد التها على

<sup>(</sup>١) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار في دول البحارج ٢ ص ٣٣٣.

الحبشة فى تلك الظروفالعصيبة التى تمر بها من سياسية واقتصادية ومالية .

ولم يقف تخفيض عدد القوات المصرية عند هذا الحد، فالأزمة المالية التى مرت بها مصر فى أواخر حكم اسماعيل جعلت تدخل الدول الأوربية وخصوصاً انجلترا وفرنسا أمراً محتوماً ، حماية لمصلح رعاياها قبل الحسكومة المصرية . وكان من نتيجة هذا التدخل أن قامت نظارة نوبار باشا فى سنة ١٨٧٨ بإحالة ٢٥٠٠ ضابط إلى الاستيداع . وكذك الك استغنت عن عدد كبير من الجنود بنا على توصية لجنة التحقيق التى رأت تخفيض عدد قوات الجيش المصرى إلى ما يقرب من ٢٦ ألف جندى . على أن تخفض بعد ذلك حتى يصبر عدد جنوده ١٨ ألف جندى كما نص بذلك فرمان يونيه سنة يصبر عدد جنوده ١٨ ألف جندى كما نص بذلك فرمان يونيه منته منتصف سنة ١٨٧٩ بتخفيض عدد قوات الجيش المصرى بحيث منتصف سنة ١٨٧٩ بتخفيض عدد قوات الجيش المصرى بحيث منتصف سنة ١٨٧٩ بتخفيض عدد قوات الجيش المصرى بحيث

من هذا العرض الموجز لنطور قوة مصر العسكرية عقب فشل الحملة الحبشية ، يدلنا على أن مصر ، سواء رضيت أو لم ترض ، ستحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تحل مشكلة الحدود بينها وبين الحبشة بالطرق الودية دون الالتجاء إلى القوة أو التفكير في استخدام القوة نظراً لأن حالتها العسكرية لاتسمح لها بأى حال من الآحو ال القيام بمثل تلك المخاطرة . ولهمذا كان سبيسل مصر في حل الزاع مع الحبشة هو التمسك بالمفاوضات والتشبث بأهدابها للوصول إلى اتفاق وسط يقبله الطرفان مها طال الامد .

## ال*فصال کح*ادی عشر المفاوضات

أشرنا فى الفصل السابق إلى ميل يوحنا ملك الحبشة إلى حل النزاع بينه وبين مصر عن طريق المفاوضات ، وذلك بعد الحسائر الفادحة التى أصيبت بها قواته فى محاولتها الثانية لإقتحام قلعة قرع. ولم يكن الحديو إسماعيل أقل رغبة منه فى ذلك . فحالة مصر المالية لا تمكنه بأى حال من الاحوال من الدخول فى مغامرة أخرى مع الحبشة ، أو بجرد الاحتفاظ بعدد كبير مر. قواته داخل حدودها .

هذا بالاضافة إلى ضغط الدول الأوربية الداننة على مصر وعاولتها التدخل في شفونها المالية حماية لمصلحة رعاياها من الدائنين، ولإلحاح الجناب العالى من ناحبة أخرى على الحديو إسماعيل في ضرورة تقديم المساعدات الحربية اللازمة للدولة العثمانية في حربها ضد الصرب.

كان إذن كل ما يطمع فيه وإلى مصر أن يسحب قواته من الحبشة بأقل خسارة ممكنة بعد الوصـــول إلى حل وسط يقبله الطرفان. وقد استغل فرصة الطلب الذى تقدم به يوحنا للدخول

فى مفاوضات ورحب به ترحيبا شديدا مظهرا حسن نيته ورغبته الأكيدة فى الوصول إلى حل سلمى للخلاف .

وقد أبلغ القائد العام للحملة الحديو إسماعيل بهذا الأمر . فرحب به أيما ترحيب ، وطلب من قائده الإستمر ار فى المفاوضات وأن يوضح للملك نوا ا مصر الطببة إزاء الحبشة ، وأنها لم تلجأ إلى الحرب إلامضطرة بعد أن رفض حل المشاكل بالطرق الودية . وطلب منه أيضا أن يؤكد له « رغبته فى تصفية الجوبين الدولتين . « ۲۲ منه أيضا أن يؤكد له « رغبته فى تصفية الجوبين الدولتين . « ۲۳

### الرغبة في الصلح

أعربت مصر فى ذلك الوقت للملك يوحنا عن رغبتها (٢٦) فى أن يسمح لقواتها بتسلم جرحاها ، حتى تنمكن من معالجتهم بمستشفياتها

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى . دفتر ۲۷ عابدين (وارد تلغزاقات) شفرة عربى ، وتيقة رقم ٥٩٤ ص ٤٩٤ ق ١٥ صفر ١٢٧٣ ( مارس ١٨٧٦) (٢) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى . دفتر ٢٨ عابدين «صادر تلفزاقات» شفرة تركى . وتيقة رقم ١ ص ٢٠٥ ملحق ٢ في ١٧ صفر سنة ١٢٩٣ «مارس سنة ١٨٧٦ ».

<sup>(</sup>۳) المحفوظات التاريخية بالقصر الحجهورى . دفتر ۲۸ عابدين «صادرتلمرافات» شفرة تركى . وثيقة رقم ۲ س ۰۰۳ ملحق ۲ فی ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۳ «مارس سنة ۱۸۷۲» .

حيث تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة من أدوية وأطباء . بل لقد أبدت استعدادها التام لمعالجة الجرحي من الاحباش أيضا ، وذلك إظهارها لحسن نيتها ولرغبتها الصادقة فى تجنب المنازعات . وفى ختام كتابها طلبت فى شىء من الرجاء أن يحسن الاحباش معاملة الاسرى ، وأن يغيروا من أساليبهم القديمة فى هذا السبيل

ويبدو أن ماأحرزه يو حنامن نصرقد قوى من عزيمته وخصوصا بعد أن انضم اليه رؤوس الأحباش الحارجين عليه ، وهذا ما دفعه إلى التشدد فى موقفه من مصر . فبعد أن طلب فى أول الأمر من القائد المصرى الدخول فى مفاوضات دون قيد أوشرط ، عاد مرة ثانية يردد فى إصرار عزمه على رفض فتح باب المفاوضات إلا بعد جلاء القوات المصرية عن أراضيه . ولم يكن فى وسع مصر . فى ذلك الوقت . أن تنسحب من الاراضى الحبشية قبل أن تصل إلى اتفاق بشأن المنطقة المتنازع عليها ، كى تضع حداً لمناوشات الحبشة في المستقبل . (1)

### عودة الاثمير حسمه :

ونظرا لما بدا من عدم رغبة يوحنا فى حسم النزاع فى وقت قريب، ونظرا النجمد الموقف الحربي عند هذا الحد، أبدى الأمير

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرالجهورى . دفتر ۳۷ عابدين هوارد تلفرافات» من السردار راتب باشا لملى ناظر الجهادية . شفرة عربى س ۹۸ فی ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۳ د مارس سنة ۱۸۷۱ ، .

حسن رغبته فى العود إلى مصر . ولكى يبرر هذا الطلب أوضح لوالدة ( الحديو إسماعيل ) بأن قوات الحبشة قد أصبحت عاجزة عن مواصلة القتال بعد أن فقدت ما بين أربعين وخمسين ألف مقاتل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فانسحاب يوحنا بفلول قواته إلى عدوة يثبت عدم رغبته فى الحرب . كما لا تسطيع القوات المصرية بما لديها من إمكانيات ضئيلة أن تتعقبه فى مقر إقامته بعدوة . ولذا أصبح وجوده فى تلك الظروف لا مبرر له . ١١١)

وجد الحديو إسماعيل في رغبة ابنه حسن في العودة الى مصر دليلا جديدا لإثبات حسن نواياه لملك الحبشة، فمو افقته على عودة إبنه إلى أرض الوطن معناه أن مصر لا تنوى القيام بأى عمل حربى جديد ضد الحبشة. ولذا بدأ الحديو يمهد لهذه العودة ولانسحاب القوات المصرية، فما فشر في أعداد متنالية من الوقائع المصرية، فما فشر في أحد أعداد الجريدة المذكورة (٢٠) بهذا الحصوص: وإلحاقا لمانشر بالعدد ٢٥١ نفيد أنه جار المداولة في الصلح فاذا لم يتم يصير انشاء استحكامات بعدة مو أضع من الإيالة التي فتحت ويترك بها عدد من العساكر فأصبح في الحالين لا لزوم لإبة الحك كل الجنود

 <sup>(</sup>١) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمسورى . محفظة رقم ١٦٠ عابدين ، من الأمير حسن باشا لمل المعية السنية . وثيقة تركيسة ص ٥٠٦ ملحق فى ٢١ صفر سنة ١٢٩٣ « مارس سنة ١٨٧٦ » .

<sup>(</sup>٣) الوقائم المصرية . العدد رقم ٣٥٣ المؤرخ ١٣ ربيـع الأول سنة ٣٢٩٣ • 14 أبريل سنة ١٨٧٦ » .

الموجودين الآن في تلك الجهات سيها وأن الحركات العسكرية تضعف في موسم الأمطار \_ ولهذة الأسباب أصبح لاضرورة لبقاء دولتلو (حسن باشا) هناك فتعين وابور المحروسة للقيام الى جهة مصوع لاحضاره \_ فقام من السويس في الحادى عشر من هذا الشهر \_ وعلم أن يوحنا ملك الحبشة يظهر غاية الندم لتسببه في قطع علاقة المودة بين البلدين وأن تصرفه هذا سبب هيجان بعض رؤوس المحبشة عليهم وسعيهم في اقصائه عني العرش الذي اغتصبه ولذلك هو يسعى جهده في تجديد المودة بينه وبين الحكومة المعمرية ، .

### التمهير للانسماب:

ونشرنا في عدد آخر (۱) ، ان سردار الجيش المصرى أخطر بأن المكان الذي كانت تعسكر فيه الجنود المصرية هو (قورع) أضحى مجتمعا للسيول ولايوافق إقامتهم . فأنتخب موقع (قياخور) البعيد عن نزول السيول ، وأنشئت فيمه الإستحكامات لإقامة العساكر ونقل اليه البعض على أو يعود الباقون لمصر فتوجهت وابورات البوستة الحديوية من السويس إلى مصوع لإحضار من لاحاجة لهم هناك . .

مما تقدم ترى أن نزوح القوات المصرية عن مواقعها الامامية وسحب بعضها من الأراضى الحبشية إنما يعد رضوخا ـ ولوبشكل

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية . العــددرقم ٥٥٠ في ٢٨ ربيـع الأول سنة ١٣٩٣ • ١٣ أبريل سنة ١٨٧٦ » .

جزئى \_ لرغبة يوحنا التى أعلمها من قبل والتى أصر فيها على عـدم الدخول فى مفاوضات مع الجانب المصرى ما لم تنسحب قواتة من المناطق التى احتلتها .

ويبدو لنا أنه كلما سلمت مصر بيعض المطالب للجانب الحبش، كلما قبل اهتمام يوحنا في الوصول الى اتفساق معها . فالموقف السياسي والحربي لم يعمد في صمالح مصر . فهي لن تستطيع في ظروفها الحالية أن تقدم على مغامرة أخرى غير مأمونة العواقب . وفي نفس الوقت فهو يعلم تمام العلم أن مصر لن تسيطيع الإحتفاظ بموقفها هدا فترة طويلة . فستضطرها الاحوال المالية المضطربة وضغظ الدول الاوربية الى سحب قواتها كليمة من الاراضى المجبشية في وقت قريب . ولذا فمن الحكمة التريث والستويف واضبح في الخطابات العديدة التي تبودلت بين الملك يوحنا وراتب باشا يخصوص الصلح . فنجديو حنا مرة يتعلل بأن السبب في عدم ارسال مندوب من لدنه للمفاوضات ، هو رغبته في أن يتفاوض بنفسه مع الامير حسن بن إسماعيل . وفي مرات أخرى يعتذر عن إرسال مندوبين من قبله لهدم وجود من يثق فيهم ، وأنه ستولى بنفسه المفاوضات ، وعلى مصر أن تبعث بمندوبيها اليه في عدوة .

ثم عاد وأرسل من قبله بمنـــدوبين وهما ( ليـكاموكاس ) و ( وزكى ) لمعرفة وجهة نظر راتب باشا بشأن المسائل المعلقة بين الطرفين،و تتلخص فى رد الأسلحة المصرية وعودة الأسرى وتبادل التجارة بين البلدين كما كان الحال قبل نشوب الحرب .

وفى خلال المفاوضات قام يوحنا برد عدد كبير من الأسرى المصر بين ووعد برد الباقى حينها يصلون اليه .

### بدء المفاوضات :

وبعد أن أحاط المندوبان الحبشيان بوجهة نظر مصر فى الصلح عادا إلى ديارهما بعد أن زودهما القائد العام للحملة (راتب باشا) ببعض الهدايا للملك يوحنا . وفى تلك الفترة تمكن السردار من الاتصال سرا بمحمد بكر فعت رئيس القلم التركى بديو ان الجهادية وأحد الاسرى المصريين الموجودين بعدوة ، لمعرفة نوايا الحقيقية للملك، وعما إذا كان جادا فى طلب الصلح أم أن له أهدافا أخرى يسعى لتحقيقها . وفوردمنه افادتان إحداهما يذكر فيها أن الملك يوحنا صافى القلب ، ويريد الصلح وتأسف على ما وقع أولا ، ثانياً من سفك الدماء وأحب ما عليه إتصال المودة ما بين ولى النعم الخديو الاعظم ، وبتفويصنا فى هذه المسألة أكون واسطة ما بين الحديو الرعظم والملك يوحنا فى قطع هذه المسألة ، وحلها هلى أحسن حال مين الماريية المناس الله والماري الله والماري الله والماري الله والماري والله على العسال المودة المسألة ، وحلها هلى أحسن حال مين المارية الماري

 <sup>(</sup>١) المحفوظات التاريخية بالقصرالجمهورى . دفتر ٣٨ عابدين «وارد تلفرافات»
 عربي الشفرة س ٣٣ في ٢٨ صفر سنة ١٢٩٣ « أواخر مارس سنة ١٨٧٦ » .

وقد وافقت الحكومة المصرية على إرسال البكباشي على الروبي (أحد زعماء الثورة العرابية) إلى عدوة لينضم إلى محمد بك رفعت ليمثلا مصر في هيئة المفاوضات؛ على أن تتناول محادثاتهما موضوع رد الأسلحة والإفراج عن الأسرى وفتح باب التجارة بين البلدن. (1) فأو فد يوحنا من قبله ليكاموكاس وزكى لإستقبال على الروبي ومصاحبته إلى عدوة. (1)

وأخيرا تمكن الطرفان المصرى والحبشى الوصول إلى إتفاق ويضمن تنظيم التجارة بين البلدين. واتصال البريد بينها (٢) ولكن ما يقلل من شأن هذا الإتفاق انه لم يدون فى وثيقة رسمية تلزم الطرفين المتعاقدين على إحترام ـــــه واكتنى يوحنا بأن يتم بصفة شفوية . وبمقتضى هذا الاتفاق أخذت القوات المصرية فى الانسحاب التدريجي من الأراضى الحبشية . فنى ١٩ إبريل سنة الاسحاب التدريجي من الأراضى الحبشية . فنى ١٩ إبريل سنة والانضام إلى زملائهم بموقع قياخور .

وقد انتهز الحديو إسماعيل فرصة نشوب الثورة فى الصرب ضد الدولة العُمانية ، وطلب الباب العــالى معونة مصر الحربية .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخيه بالقصر الجمهورى محفظة ۱۹ بحر برا تركى رقم ۱٤۸
 في ۳ جمادى الثانية سنة ۱۲۹۳ ( أواخر يونيه سنة ۱۹۷۹ » .

 <sup>(</sup>۳) المحفوظات التاريخية بالقصر الحجهورى محفظة ۱۹ بحر برا ، تركى رقم ۱۰۲
 ق ۹ ربيع التانى سنة ۱۲۹۶ « أبريل سنة ۱۸۷۷ » .

واستدعى قواته من الأراضى الحبشية فياعدا أربعة آلاف جندى ظلوا باستحدكاماتهم بقياخور إلى أن تم تسليم جميع الأسرى المصريين. وفى شهر أغسطسسنة ١٨٧٦ تم إنسحابهم إلى مصوع. ولكنهم لم يلبثوا فيها إلاوقتا قصيرا وعادوا إلى مصر، حيث فرضت عليهم رقابة شديدة حتى لا يبوحون بشيء من أخبار الحلة المديرة إلى أصدقائهم وذوى قرباهم (1) وجذا تنتهى الحلة المصرية على الحبشة بعد أن استمرت عشرة شهور تقريبا . تمتد من ديسمبر سنة ١٨٧٥ إلى أغسطس سنة ١٨٧٩.

بعد أن تم جلا. القوات المصرية عن الأراضى الحبشية بعث يوحنا بخطاب شخصى إلى الملكة فيكتوريا يعرب فيه عن شكره على ماأبدته نحوه من عطف وما حبته من عناية . ثم يتطرق إلى الحديث عن الأعمال العدوانية التي قاميها الحديو إسماعيل صدبلاده وكيف انتصر عليه . ولكنه يبدى تخوفه من أن يعيد إسماعيل الكرة مرة ثانية للانتقام منه .

ولهذا يأمل من جلالتها أن تعمل على فصل ممتلكات كل منهما عن الآخر (٢٠) . ولا ندرى بالدقة ما يعنيه يوحنا بعبارة فصل أراضى كل منهما عن الآخر . فهل يعنى ذلك الحصول من إنجلترا

<sup>(1)</sup> Amer. Doc. vol. 12 P. 32 Despt. No. 9 Farman to Hamelton Fish. June 1,1876.

<sup>(2)</sup> F.O. inclosure of Despt. No. 51 C. Vision to The Earl of Derby. Cairo May 2nd 1877.

على وعد بضمان سلامة الاراضى الحبشية ضد إعتداءات مصر الى قد تحدث مستقبلا . أم أنه يطلب تأييدها فيما يدعى ملكيته من المنطقة المتنازع عليها ، أو كلاهما مما ؟

وفى حقيقة الأمر، فأن يوحنا كان فى حاجة إلى تعضيد إنجلترا وإلى مساندتها هند تسوية المشكلة بصفة نهائية. فالصلح الذي تم بينه وبين مصر لم يدون كنابة واكتفاء بما قبل شفويا عن انتهاء الحصومة ولن تبق هناك عداوة بين الطرفين ، (() فلم يلتزم يوحنا إذر بشروط صلح محددة قبل مصر فالصلح الذى تم بين الجانبين فى نظره مجرد هددنة مؤقتة ريثها تسنح له الظروف المواتية بتحقيق ما مصو الله .

على هذا النحو ظلت العلاقات المصرية الحبشية طو ال الفترة الباقية من حكم إسماعيل ، إلى منتصف عام ١٨٧٩ ·

## التدخل الانجليزى الفرنسى وأثره

كان لندخل الدول الأوربية فى شئون مصر فى أواخر عهد إسماعيل \_ تحت ستار المحافظة على مصالح رعاياها من الدائنين ، وإزياد ضغطها على الدولة العثمانية ـ وخصوصا من قبل إنجلنرا وفرنسا ـ لتغيير الوضع القائم فى مصر ، أن رضخ الباب العالى

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى دفتر ۲۹ « صامر عابدين » تركى وثيقة رقم ۲۹ من المخديو توفيق لملى القبو كتخدا باستانبول فى ۱۰ المحسرم سنة ۱۲۹۷ « أواخر ديسمبر سنة ۱۸۷۹ »

للدولتين الكبيرتين ، فعزل الحديو إسماعيل ، وولى مـكانه ابنه الحديو توفيق .

ولم يكن عول الولاة أو تعيينهم بذى خطر بالنسبة لمصر . فطالما استغل سلاطين العثمانيين سلطاتهم فى مهارسة هـذا الحق دون أن يترتب على ذلك أى تغيير فى الأوضاع الداخلية بمصر . كما لم يكن الشعب المصرى يهتم كثيرا \_ طوال الحكم العثماني \_ بمجى وال أو ذهاب آخر ، فجميعهم غرباء عنه ، وكلهم يعملون لمصلحتهم أولا وقبل كل شيء ، دورن نظر لمصلحة البلد الذى يتولون حكمه .

أما بالنسبة لعز ل إسماعيل و تولية توفيق فأمر يختلف ، فالسلطان العثمانى لم يقدم على هذا العمل بمحض إرادته كما كان من قبل ، وإنما قام به تحت الضغظ الإنجليزى الفرنسى المتزايد . هذا جهة ، ومن جهة أخرى فيعتبر عن ل إسماعيل لطمة قوية و جهت للحركة القومية في البلاد نظرا لأن الخديو بدأ يتستر في أواخر حكمه وراه القوى الوطنية ليو اجه بها التدخل الأوربي والضغط الآجني ، بعد أن تخلت عن مساندته الدولة العثمانية ، وكذلك الدولتان المكبير تان إلجلترا وفرنسا . فو الى مصر الجديد ( توفيق ) ـ كما يذكر استاذى الدكتور محمد مصطفي صفوت ـ قد د جاء إلى الحكم بناء تدخل انجلترا وفرنسا و تأييد ألمانيا لهما وهى أقوى الدول الأوربية ، ولم يكن توفيق بالرجل الذي يستطيع الإضطلاع بأمور الحكم ولم يكن توفيق بالرجل الذي يستطيع الإضطلاع بأمور الحكم

فى مثل هذه الظروف الشاذة العصيبة ، الظروف الدولية التي تكالبت فيها الدولتان الاستعهاريتان على النفوذ والسلطة فى مصر والشرق الأدنى ، وظروف مصر السيئة التى شملت فيها الفوضى الإدارة والجيش وكل مرافق البلاد . علم توفيق أن مصيره معلق أو لا وقبل كل شيء بهوى الدول الأوربية الكبرى ، ولذا أو حت اليه مصالحه أن يسيرو فق سياسة هذه الدول و يعمل على رضائها قبل كل شيء ، (۱) فالحديو توفيق لم يكن يستطيع البت فى أمر من أمرر مصر ما لم يتفق هذا مع مصلحة الدول الأوربية وعلى وجه الخصوص وصلحة يتفق هذا مع مصلحة الدول الأوربية وعلى وجه الخصوص وصلحة الدولتين . فعلى هدى تلك لسياسة الى أمليت على والى مصر الجديد ، أخيذ يتلس طريقة وسط التيارات المختلفة من وطنيسة وغنانية و إنجليزية و فرنسية .

ولم يؤثر ضعف الوالى الجديد وتخاذله على الشئون الداخلية فحسب ، وإنما أمند هـ ذا الآثر إلى ممتلكات مصر فى القارة الأفريقية ، وإلى علاقة ، صربجيرانها ، وخصوصا علاقتها بالحبشة . فن المرجح لاثارة النزاع من جديد . وإعتقد بأن أية تسوية قد تتم بين الطرفين سيكون لإنجلترا الرأى الأول فيها . كما أنها لن تكون فى غير صالح الحبشة .

<sup>(</sup>۱) دكتور عجــد مصطفى صفوت : مصر المعاصرة وقيـــام الجهورية العربية لمتحدة س ٨

وهناك سبب آخر على جانب كبير من الأهمية ، ففر مان ولاية الحديو توفيق الصادر فى ١٩ شعبان سنة ١٢٩٦ ( أغسطس سنة ١٨٧٩) قد نص صراحة على ألا تتجاوز القوات المصرية ١٨ ألف جندى فى وقت السلم . بلأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أصدر الوالى الجديد بعد تعيينه مباشرة قراراً .. بناء على مشورة وزرائه ، بصرف عشرة آلاف جندى من الجيش العامل ، وبذلك أصبح الجيش المصرى يتألف من ١٠٠٠ر١٢ جندى فقط ، . (۱) فخفيض عدد قوات مصر إلى هذا الحد قد شجع يوحنا على مهاجمة الحدود المصرية والنيل منها .

ولذلك أخذ الاحباش يتحرشون بالاهالى الخاضمين لحدكم مصر والمقيمين بالقرب من الحدود الحبشية ، وفى نفس الوقت بدأت الصحف الاوربية فى التعرض لهذا الموضوع والمبالغة فيه . وخشى توفيق من أن تصل تلك المعلومات المشوة عن حوادث الحدود إلى المسئو اين بالاستانة وأن تجد لديهم آذاناً صاغية، فبعث بتقرير (۲) مفصل إلى وكيله (القبوكتخدا) بالاستانة يوضم له الامر على حقيقته ، جاء فيه دو لكن فى الوقت الحاضر أخذ ملك الحبشة يرسل قوات عسكرية إلى الحدود ويطالب العربان والاهلين والإهلين والاهلين والاهلين

<sup>(1)</sup> فيليب جلاد: قاموس الادارة والقضاء ج٤ ص ٦٨٩ ، ٦٩٠

 <sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخيه بالقصر الجهورى . دفتر ۲۹ « صادر عابدين » تركى منالجناب الحديو للى القبوكتخدا باستانبول . وثبقة رقم ۳۹ فى ١٠ المحدم سنة ١٢٧٧ ( أواخر ديسمبر سنة ١٨٧٩) .

التابعين للحكومة المصرية بضرائب ، ويعاقب من لايدفعها بالأسر والسجن وغيرها من أعمال الظلم والعدوان . .

ولما كان توفيق لا يرغب فى مقابلة القوة بمثلها، ويحرص على فض النزاع مع الحبشة بالطرق الودية، فقد أوفد الجبرال غوردون حاكم عام السودان ، مزوداً بتعليمات ليعمل على وقف هدف الإعتداءات و يعقد صلحاً نهائياً (۱) . وكان يوحنا فى ذلك الوقت في يعمر على ضرورة ضم مينا، مصوع وإقليم بوغوص إلى الحبشة . ولكن الحكومتين الإنجلزية والفرنسية نصحتاه بالإعتدال وعدم التمسك بمصوع ، وأوضحتا له بأنها سيؤيدانه بالإعتدال وموقفه من إقليم بوغوص (۱) .

وبالرغم مما قدمته الدولنار من نصح، فقد الرَّشِطُ يُوحنا في مطالبه أثناء المفاوضات، وطلب من غوردون أن تتنازل مصر عن منطقة القلابات والقاش، وأن تدفع تعويضاً مالياً لايقل عن مليون جنيه ثمناً لتنازله عن مصوع، ومنحه ستة شهور للتدبر في الأمر والإجابة على هذه المطالب (٣)

وقد عزز يوحنا مطالبه هذه بشن هجات متكررة علىحدود

<sup>(</sup>١) المصدرالسابق.

<sup>(2)</sup> Amr. Doc. vol. 16 Despt. No. 336 N.D. Comanos to C. Evarts Sept. 6,1879.

 <sup>(</sup>٣) المحفوظاب التلريخية بالقصرالجمهورى . دفّر ١٤٥ عابدين «وارد تلفرافات»
 عربى الشفرة رقم ٧١٧ فى ٢٩ ذى القمدة ٢٩٦١ « ١٨ نوفبر ١٨٧٩ » .

مصر، وذلك للصغط عليها وإرغامها على التسليم. و لما كانت تلك الرغبات لايمكن تحقيقها، وفى نفس الوقت لم تمكن حالة مصر المالية أو العسكرية تسمح لها بالدخول فى حرب جديدة، فقد آثرت مصر الوقوف موقف الدفاع وأن تقوم بردكل اعتمداء، حتى يصل الطرفان إلى تسوية عادلة (1).

وقد ساعد مصر على التمسك بموقفها وعدم الرضوخ لتهديد يوحنا باستخدام القوة ، إن الحبشة نظراً لحالتها الراهنة ، وبناءعلى عدم انتظام جيشها ليست فى موقف يسمح لها باختراق الحدود المصرية والاستيلاء على مناطق فيها ، ولكنها مع الاسف الشديد قادرة على أن تأتى بأعمال مر. شأنها أن تقلق راحة السكان القاطنين بحوار الحدود وتجشم الحكومة مصاريف محتلفة ، ومعذلك لاتقوم الحكومة المصرية بأعمال هجومية ، وإنما تعمل على حماية الحدود وأرواح السكان ودهم اعتداءات الاحباس (۱)).

فشلت المفاوضات إذن نتيجة مغالاة يوحنا وعـدم رغبته في الوصول إلى حل وسط، ولذا نجد غوردون يقترح على الحـكومة

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية القصرالجمهورى . دفتر ۳۸ عابدين «صادرتلغرافات» تلغرافات رقم ۳۲۳ ، ۳۲۶ ، ۳۷۹ (لمرادة سنية الى حسن حلمى باشابالحرطوم ومدير التاكه في ۲ ، ۹ ديسمبر سنة ۱۸۷۹ ) .

<sup>(</sup>۲) المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى. دفتر ۲۹ ( صادر عابدين ) تركى وثيقة رقم ۳۹ من الجناب الخديو لملى القبو كتخدا باستانبول فى ۱۰ المحرم سنة ۱۲۹۷ « ديسمبر سنة ۱۸۷۹ » .

المصرية كجل جزئى لهذا النزاع، أو يمعنى أصح لتخفيف الضغط الواقع على حدود مصر، أن تمنح إيطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع؛ كى تواجه الحبشة بذلك عدواً جديداً تجد فيه مايشغلها عن مناوأة مصر ('')؛ وكانت هذه السياسة تتفق مع سياسة انجلترا فى ذلك الوقت تلك السياسة القائمة على الاعتراف ببعض المصالح لإيطاليا فى تلك المنطقة حتى لا يمتد إلها نفوذ فرنسا.

<sup>(</sup>۱) المحفوظات التاريخية بالقصرألجهورى دفعر ٥٥ عابدين (وارد تلغرافات) تلغراف عربي الشفرة وقم ٩٣٠ من نحوردون لمل خيرى باشا في ١٤ ديسمسبر سنة ١٨٧٩ .

# الفصاالثانعشر

### التسوية النهائية

انتهت حكمدارية غوردون للسودان دون أن يصل الىاتفاق مع الحبشة بشأن الحدود . وقد حرصت مصر على أن تزود محمــد رَّوُوف باشا الذي خلف غوردون على حكمدارية السودان في مارس سنة ١٨٨٠ بتعليمات صريحة بما يجب أن تـكون عليه العلاقة مع الحبشة . فجاء بالدكريتو (كتاب التولية ) الصادر اليه بشأن مهمته كحاكم عام للسودان مايلي: « من المهم عند وصواحكم الى مركز الحكدارية أن توجهو أنظاركم والتفاتاتكم الى تنظيم واصلاح الحالة العسكرية حسما يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الأمن والنظام العام بكافة انحاء المملكة ، خصوصا تقوية حدود الحبشة والمحافظة عليهافى الحالة الراهنة مع مايتر تب عليه الامنوالإطمئنان للوقاية من وقوع أدنى مهاجمة على هذه الحدودلانكم عارفون جيدا بأفكارنا وأفكار أعضاء حكومتنا في هذه المسئلة وهي أننا لانقصد أى تجاوز كان على جيراننا ولا نريد أى فتوح جديد إنما جل قصدنا المدافعة بغاية البسالة اذا وقع أدنى تعد على حدودنا فهـــذه الأفكار هي التي تكون أسس اعمالكم في ترتيب وتنظيم عسكرية السو دارت ۽ 🗥

(١) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحارج ٢ حاشية ص ٦٤٢

فسياسة مصر فى ذلك الوقت كانت ترى الى المحافظة على حدودها الجنوبية مع الحبشة، وذلك بالعمل على تقويتها ورد أى عدوان يقع عليها. وفى نفس الوقت فقد أوضحت للحكدار الجديد للسودان بما لايدع مجالا للشك ـ بأنه يجب ألايغرب عن باله أنها لا تعنى بهذا القول تشجيع العدوان على الحبشه أو التطلع الى الاستيلاء على أراضيها بأى حال من الأحوال من الأحوال من المناهدة المناه

كان هذا هو موقف مصر إزاء الحبشة فى السنتين السابقتين للاحتلال الإنجليزى، فالحالة المالية والسياسية لاتسمح لها القيام بمغامرات حربية جديدة. وفى نفس الوقت فهى لاتستطيع أن تقف مكنوفة اليدين أمـــام اعتداءات الحبشة المتكررة على حدودها.

### الثورة العرابية والاحتلال الانجليرى

لم تكن شخصية الحديو توفيق أو طريقته فى الحكم عا يساعد على النفلب على المشاكل التى واجهته فى بداية عهده بالحكم ، فلم يكن بطبيعته يميل الى النظم الدستورية أو الحكم النيابى . واذا كان هذا الميل قد صادف هوى فى نفوس الدول الكبرى وعلى رأسها انجلترا وفرنسا ، إلا أنه لم يحز قبول الرأى العام المصرى بصفة عامة ورجال الجيش بصفة خاصة ، فقامت ثورة مصر القومية الأولى متأثرة بنمو حركة الجامعة الاسلامية والوعى الوطنى وزدياد تغلغل النفوذ الأورى .

تطورت الأمور سراعا في مصر ، فالحكومة القائمة وقنذاك (سنة ١٨٨٠) وهي حكومة رياض باشا لم تعمل على تهدئة حالة التذمر في الجيش ، وأدى اسرافها في الاعتماد على طبقة الضباط الأتراك والجراكسة والتنكيل بالضباط الوطنين الآحرار الى تفاقم الحالة والى قيام الثورة .

وفى عام ١٨٨١ حدث تطور فى ميزان القوى الدولية فى البحر الآييض المتوسط، وذلك باستيلاء فرنسا على تونس وارغامهاعلى قبول معاهدة باردو أو معاهدة قصر السميد فى ١٦ مايو سنة ١٨٨١. وكان هذا التطور فى غير صالح مصر، فقد داعتبرت انجلترا أن احتلال الفرنسيين لتونس قد أخل بالتوازن الآروبى فى البحر الآييض المتوسط، ومنح فرنسا نفوذا متفوقا على النفوذ الإنجليرى، وأن هذا التوازن لن يعود الى حالته الطبيعية إلا باحتلالها مصر و فعلى انجلترا أذن أن تستغل الأوضاع غدير المستقرة فى مصدر لتحقيق أهددافها متعللة فى سبيل ذلك مختلف المعاذير.

وقد اجتمع مؤتمر من الدول الأوربية المعنية بالأمر في الآستانة في ٢٣ يونية سنة ١٨٨٢ للنظر في المسألة المصرية وايجاد الحل اللازمة لها بما يضمن المصالح الأوربية أولاً وحقوق البساب العالى ثانيا . وقد طاات المناقشات داخل أروقة المؤتمر وقاعاته ، واخيرا قرر المؤتمر تكليف الباب العالى بأن يقوم بمفرده باعادة الاستقرار والنظام الى مصر بصفته صاحب الحق الشرعى .

ولكن المناقشات تعثرت عندما حاول الاعضاء وضع شروط عددة لهذا التدخل و المرادة المرادة

وفى خلال ذلك تمكنت انجلتر من ضرب الاسكندرية وانزال قواتها بمنطقة القناة ، ووضع مؤتمر الآستانة أمام الأمر الواقع ؛ هذا المؤتمر الذى لم يسلم لاية دولة من الدول بأن تتدخل بمفردها لإخماد الثورة فى مصر . ولكن انجلترا قامت منفردة بهذا العمل، اعتقاداً منهابان الدول الاروبية لن تقوم صدها بأى عمل ايجابى، ففر نسا لن تعترض على ذلك لانها دعيت الى الندخل ، ولكن حكومتها لن تعترض على ذلك لانها دعيت الى الندخل ، ولكن حكومتها للتدخل الفردى فانها كانت تحض انجاترا على احتلال مصر منذ عام المدراطورية النمسا والمجر فقد أبدت ارتياحها لهذا العمل ، واعتبرته حلا لابد منه لإقرار الاوضاع فى مصر .

أما روسيا فلم تكن لها مصالح حقيقية في مصر، ولهذا اكتفت بالتأسف على قيام انجلترا بهذا العمل. وأما موقف ايطاليا فكان مشوبا بالمرارة وخيبة الأمل لإنفراد انجلترا وحدها باحتلال مصر دون أن يكون لهما نصيب في ذلك بحكم موقعها الجغرافي كدولة كبرى من دول البحر الابيض المتوسط.

### الثورة المهدية :

للثورة المهدية أسباب متعددة ، بعضها يتعلق بالموقف الدولى بصفة عامة وبعضها يرجع إلى ظروف مصر السياسية والاقتصادية

فى أواخر عهـــــد اسماعيل وأواتل عهد توفيق . والبعض الآخر يرجع إلى الظروف المتعلقة بالسودان نفسه .

فاذا تناولنا الموقف الدولى فى السبعينات من القرن التساسع عشر وما يليها نجد أن الحكومة الإنجليزية \_ بصفة خاصة \_ قد أخدت تهتم بشئون السودان، وبما يحدث فيه. فقد أشارت على الحديو اسماعيل باستخدام السيرساميويل بيكر المقضاء على تجار الرقيق استجابة لضغط جمية مكافحة الرق Anti-Slavery Society وبعدأن أنتهى من مهمته نصحته مرة أخرى باستخدام غوردون لإتمام ما بدأه سلفه من قبل. وبناء على تلك النصيحة عين غوردون حاكما لمديرية خط الاستواء . ثم لم يلبث أن قفز إلى منصب الحاكم العام للسودان ليتولى تنفيذ اتفاقية الغاء الرق التي ابرمتها الحكومة الانجليزية مع الحديو أسهاعيل في سنة ١٨٧٧ .

وسنجد أن تدخل انجلنرا فى شئون السودان قد أرغم والى وإلى مصر على اتباع سياسة معينة لم تكن فى صالح مصر أو السودان، بل أساءت إلى شطرى الوادى أيما اساءة ، وكان من نتيجتها أن غادر الجنرال غوردون السودان فى منتصف عام ١٨٧٩ بعد عزل اسماعيل وهو على وشك الانفجار.

وخلاصة القول فإن الثورة العرابية فى مصر قىد أدت الى الشمال الثورة فى السودان، فكلا الثورتين العرابية والمهدية قد تأثرت بحركة الجامعة الاسلامية . وكل من مصر والسودان قىد تعرض

فى السنوات التي سبقت الثورة لظروف واحــــدة من الضفط والتدخل الاجنى .

هذا بالإضافة إلى السياسة التعسفية التي سلكها غوردون في السودان لإخراج اتفاقية الغاء الرق إلى حيز الوجود، وماترتب على تلك السياسة من القضاء على اقتصاديات السودان وازدياد السخط على الحكومة.

كانت ظروف الحدكمدار الجديد محمد رؤوف سيئة للغاية ، فالاحوال فى السودان كانت تنذر بشر مستطير رغم الهـــدو ، الظاهرى الذى بدا فى أول الامر . ولم يكن لديه من القوات ما يمكن لديه جنود السودان من الباشبوزق ( جنود غير نظامين ) للبعثرين فى انحائه المترامية . ويادة على ذلك فالامور الداخلية فى مصر قــد اصطربت نتيجة قيام الثورةالعرابية ، وتهديد الدول الاوربية وعلى رأسها انجلترا بالندخل لاخادها .

وجد محمد رؤوف انه لايستطيع الاعتباد على القاهرة فى ذلك الوقت ، فالثورة العرابية كانت مشغولة بنفسها وبالخطر المحدق بها . ولم يكن لديها من الوقت ما يسمح لها بالتفرغ لشئون السودان . ولذا فقد اعتمد على نفسه وعلى ماتحت يديه من امكانيات ضئيلة ، وحاول قدر طاقته أن يتصرف فى حدودها .

استغلت الحبشة فرصة هذا الاضطراب السياسي الذي شمل

مصر والسودان وأخذت تهاجمم حدود السودان. ولكن خطر مهاجمة الاحباش يتضاءل أمام خطرالثورة المهدية التى أخذت تهدد الحكم المصرى بالسودان تهديد خطيرا. فلا عجب اذا ما انصرف محمد رؤوف عن مشاكل الحدود المصرية الحبشية الى ماهو أهم وأجدى.

وحينها وجدت حكومة الثورة فى مصر أنها لا تستطيع تقديم المساعدات الحربية الى السودان لشدأزر مخدرؤوف، وأنه قدأصبح فى نظرها عاجزعن اخماد الثورة فى السودان، قامت بعزله و تعيين عبد القادر حلمى خلفا له. ووجه الحكدار الجديد بالموقف على حقيقته وأخفقت جهوده أيضا فى القطاء على الثورة نظرا الافتقاره الى الرجال والسلاح ولم تكن حكومة الثورة فى ذلك الوقت الى الرجال والسلاح ولم تكن حكومة الثورة فى ذلك الوقت الى بداية عام ١٨٨٨-بقادرة على ارسال أية المدادات الى السودان.

وحتى بعد أن وقعت مصر فى قبضة الاحتلال الانجليزى فى عام ١٨٨٢، لم تبد سلطات الاحتلال أى اهتهام بشنون السودان، بلكانت جهودها مركزه فى الغاء جيش الثورة ومحاكمة العرابيين. وبعد أن فرغت من مهمتها هذه بدأت فى ينساير سنة ١٨٨٣ فى تكوين الجيش المصرى الجديد تحت إشراف السردار السام الانجليزى إيقان وود Evelyn wood، حدث كل هذا والاحول فى السودان تزداد سوءا يوما بعد يوم، والمعتمد البريطانى فى مصر مشغول بتصفية المشاكل الى خلقتها الشورة و تعويض

الأجانب عما لحق بممتلكاتها من اضرار نتيجة الحريق الذى شب فى الاسكندرية أثنــاء الثورة .

### سياسة انجلترا ازأد السودان

كانت وجهة نظر الحكومة الإنجليزية فى الشهور القلائل التى أعقبت الاحتلال تتلخص فى عدم التورط فى أعمال حربية بالسودان، والاكتفاء بما تقوم به الادارة المحلية السودانية من جهود فى هذا الشأن. ولم يكن لدى الحكومة الانجليزية ما يمنع من أن تتخلى مصر عن بعض أجزاء السودان وأن وأن تركز المتمامها فى المحافظة على الحرطوم.

فانجلترا اذن لم تكن تريد التورط فى شئون السودان، فإذا كان احتلالها لمصر لم ترسخ أقدامه بعد، فعلى الأقل يجب عليها أن تفف من شئون السودان موقف التريث وعدم الاندفاع، خصوصا وأن رجال السياسة الانجليز من أمثال جلادستون رئيس الوزارة الانجليرية وجرانفل وزير خارجيته والسير افلن بيرنج المعتمد البريطاني في مصر، كانوا يرون في الممتلكات المصرية في السودان عبئا ماليا واداريا كبيرا.

وفى أواخر سنة ۱۸۸۲ أرسلت الحيكومة الانجيزية مندوبا من قبلها يدعى البكولونيل استيوارت لدراسة أحوال السودان وتقديم تقرير عنها. وقد انتهى من مهمته هذه في فرايرعام ۱۸۸۳ فبعث الى حكومته بتقرير مفصل عن الآحوال فى الخرطوم بصفة خاصة والآوضاع السائدة فىالسودان بصفة عامة . ثم أعقبه بتقرير آخر أرسله من مصوع فى ٨ ابريل من نفس السنة . وقد احيطت حكومة شريف علما بهذين التقريرين . وحاولت سلطات الاحتلال فى مصر أن تسير على هدى هذين التقريرين ، بالإضافة الى التقرير الثالث الذى وضعه اللورد دوفرين Dufferin سفير انجلترا بالإستانة بشأن تنظيم أمور مصر السياسية والاقتصادية على الثورة العرابية .

وقد أجمعت هذه التقارير الثلاثة فيها يتعلق بالسودان على عدم تأييد فكرة الانسحاب واخلاء السودان كلية لما فى ذلك من الاضرار بمصالح مصر والسودان فى نفس الوقت. وقد أوضحت هذه التقارير بأنه اذا ما تعذر على مصر السيطرة على جميع الاقاليم السودانية ، فعليها ان تبذل جهدها فى الاحتفاظ بما تحت يديها من اقاليم وخصوصا مديريتي الخرطوم وسنار.

كما أشارت التقارير أيضاً بضرورة تقديم المساعدات الحربية اللازمة للسودان حتى لايخرج الأمركلية من يدى مصر . وكان هذامن دو افعارسال الحكومة المصرية لحملة هكس Hicks . وقائد الحملة من الضباط البريطانيين المتقاعدين ، وقد استخدمته الحكومة المامرية بصفته الشخصية دون أن تتحمل الحكومة الانجليزية مسئولية تعيينه في هذا المنصب ، أومسئولية الحملة بصفة عامة .

و نظراً الإهمال الشديد الذى لقيته الحمله من المسئولين في مصر وبريطانيا على السواء ، وجهل القائمين على أمرها بطبيعة أرض السودان ، وعدم اختيار المكان المناسب للدخول في حرب مع المهدى. كل هذا كان له أكبر الأثر فيما لقيته الحلة من هزيمة ساحقة على أيدى الدراويش .

تطورت الأمور فى السودان تطورا خطيرا بعد هزيمة الحلة، ووجد شريف باشدا رئيس الوزارة المصرية أن من الضرورى الاستعانة بانجلترا فى القضاء على الثورة، وأوضح للمعتمد البريطانى السير الحلن بيرنج انه اذا لم تقدم انجلترا جنود انجليرية أو هندية لمعونة مصر، فانها ستضعار الى طلب مساعدة الباب العالى ، على ان انجلترا وانكانت تخشى مثل هذه المحاولة الا انها بينت لسير الملن حين استفتاها بأن يعلم شريفا بأن مساعدة انجلترا غير ممكنة وأنه المس من مصلحة مصر استدعاء جنود تركية . وان الحل الوحيدهو اخلاء السودان الى اسوان أو وادى حلفا ، وكان لسياسة كرومر فى هذه المسألة قصر نظر لامثيل له . » (1)

لم يكن شريف باشا يفكر مطلقا فى النخلى عن السودان كحل للمشكلةالسودانية ، ولهذا لم يعر تلكالنصيحة اهتماما كبيرا . ولكن

<sup>(</sup>۱) — د. محمد مصطفى صفوت : الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول الاوربية ازاء. س ٢٠٥٠

ولكن الحكومة البريطانية أصرت على وجوب احترام الحكومة المصرية لما يسدى اليها من نصح وهددت باستخدام كل السيل لتنفيذأو امرها . وقدبدا هذا واضحا من البرقية التي بعث بها اللورد جرانڤيل وزير الخارحية الانجليزية الى اللوردكرومر فى ٤يناير سنة ١٨٨٤ وهذا نصها : ﴿ لاأرىحاجة الى أن أوضح لـكم أنه من الواجب، مادام الاحتلال البريطاني المؤقت قائمًا في مصر، أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح التي ترى اسداءها للخديو في المسائل الهامة التي تستهدف فيها ادارة مصر وسلامتها للخطر . ويجب على الوزراء والمديرين المصريين أن يكو نوا على بينة من أن المسئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية تضطرها الى ان تصر على اتباعالسياسة التي تراها . ومن الضرورى أن يتخلى عن منصبه كل وزير أو مدير لايسير وفقا لهذه السياسة . وأن حكومة جلالة الملكة لواثقةمن أنه اذا اقتضت الحال استبدال أحد الوزراء، فهناك من المصربين، سواء من شغلوا منصب الوزارة أو شغلوا مناصب أقل درجة ، من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التي قد يصدرها اليهم الخديو بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة ، (١)

<sup>(</sup>۱) \_ الكتاب الاخضر • السودان من ۱۳ فبراير عام ۱۸۶۱ الى ۱۲ فبراير عام ۱۹۵۳ ، رئاسة مجلس الوزراء . القاهرة ۱۹۵۳

أمام هذا الضغط الإنجليزى لم يجد شريف باشا بدا من تقديم استقالته احتجاجا على التدخل السافر الضار بمصر. وحاولت انجلتراأن تجد في رياض باشا بديلا ، ولكنهر فض ايضا . فلجأوا الى نوبار باشا فقبل تأليف وزارة جديدة على اساس قبول نصيحة انجلترا باخلاء السودان .

#### معاهدة عدوة

بعد أن تم لانجلتر ما أرادت بموافقة الوزارة المصرية على اخلاء السودان في ٨ ينـاير سنة ١٨٨٤، بدأت تفكر في طريقة تنفيذ هذا الاخلاء . وكان الموقف في السودان خطير جـــدا، وخصوصا في شرق السودان حيث أطبقت قوات المهدى ورجال القبائل على حاميات كسلا وأميديت وسنهيت وقطعت عنها كل

وقدو جدت الحكومة الانجليزية أن أفضل السبل لانقاذ القوات المصرية فى شرق السود انهو الانفاق مع يوحنا ادبراطور الحبشة على تقديم العون العسكرى والتسميلات اللازمة لانسحاب تلك القوات عن طريق الحبشة . فى مقابل الاعتراف له بكل المطالب الاقليمية التى كانت مثار نزاع بينه وبين خديو مصر . أى أن بريطانيا قد ضفطت على حكومة مصر لقب ول التنازل عن بعض عملكاتها للحبشة نظير مساعداتها للقوات المصرية بشرق السودان

على الانسحاب. وكما نجحت بريطانيـا فى ارغام مصر على قبول الجلاء عن السودان، نجحت أيضا فى اقتطاع أجزاء من ممتلكاتها فى السودان الشرقى ومنحها للعبشة.

وفى ٣ يونية سنة ١٨٨٤ تمكنت الأطراف الثلاثة المعنية بالآمر وهى مصر والحبشة وانجائرا من عقد معاهدة عدوة وقد وقمهاعن الجانب الانجليزى الأميرال السيد ويليام هيوت قائد الاسطول الانجليزى فى الشرق الأوسط الهند ، وعن الفريق المصرى مازون بك محافظ مصوع وعن الجانب الحبشى الامبراطور يوحنا نفسه . وفيا يلى أهم مواد تلك المعاهدة : (١)

المادة الأولى: وتنص على السياح للحبشة بعد توقيع تلك الاتفاقية على مباشرة عملياتها النجارية عن طريق ميناء مصوع عبر الأراضى المضرية بما فى ذلك الأسلحة والذخائر.

المادة الثانية: ابتداء من أول سبتمبرسنة ١٨٨٤ تر دالى ملك الحبشة بلاد بوغوص (٢) ، وعند جلاء القوات المصرية عن تحصينات كسلا وأميديب وسنهيت تؤول ملكيتها بما فيها من منشئات ومبان مصرية ، وبما تشتمل عليه من مهات وذخائر الى ملك الحبشة .

<sup>(</sup>۱) فيليب جلاد: قاموس الادارة والقضاء ج ١ ص ٦٧٦

<sup>(</sup>٢) رد هذا الاقايم الى الحبشة في ١٢ سبتمبر عام ١٨٨٤ .

المادة الثالثة : يتعمد ملك الحبشة بتقديم كافة التسيهلات الممكنة للقوات المصرية فى انسحابها من كسلا واميديب وسنهيت عـبر الحدود الحبشية إلى مصوع .

المادة الرابعة: يتعمد خدبو مصر من جانبه كذلك بأن يمنح ملك الحبشة كافة التسهيلات اللازمة فسيما يختص بتعيين رجال الدين ( القسس ) في الحبشة .

المادة الخامسة : وتنص على تعهد الطرفين|المصرى والحبشي على تبادل المجرمين الفارين من العدالة .

المادة السادسة : في حالة حدوث خلاف بين خديو مصر وملك الحبشة بعد التصديق (١) على هذه المعاهدة ، يقبل الطرفان تحكيم ملكة انجلنرا في تسويته .

وقد قام امبراطور الحبشة بما تعمد به ، ويذكر اسماعيــــــل سرهنك أنه ، بعد عقد المعاهدة المذكورة مع ملك الحبشة أرسل الملك حناكاسه جيشا بقيادة الرأس دهنشوم فأنقذ حامية القلابات فى ٢٨ فبراير سنة ١٨٨٥ وأرسل جيشا آخر بعد ذلك إلى الجيرة فأنقذ حاميتها أيضا ( بوليه ١٨٨٥ ) وأنزل عساكرها إلى مصوع عن طريق بلاده، (٢) .

<sup>(</sup>١) صدقت جلالة ملكة بريطانيا على هذه المعاهد في ٤ يوليه عام ١٨٨٤، وُصدق عليها خديو مصر في ١٥ سيتمبر عام ١٨٨٤ . (٢) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار ٣٠ ص ٤٨٨

على هذا النحو تنتهى المنازعات بين الخديو ويوحنا فى ظروف غير مواتية بالنسبة لمصر . وعلى أى حال فتنازل مصر عن بعض ممتلكاتها للحبشة ـ وانكان يعد خسارة أرغمت على قبولها ـ فهى لا تقارن إذا قيست بخسارتها فى الجلاء عن السودان بأكمله .

المطامع الرواية في ممتلكات مصر بأعالى النيل وشرق افريقيا بعد أن وافقت الحكومة المصرية مضطرة على إخلاء السودان استجابة لنصيحة انجلترا ، استقر رأى الحكومة الانجليزية على ارسال غوردون الى الخرطوم اتصفية الممتلكات المصرية و تأمين سلامة القوات المصرية والاجانب بالسودان . ولم يمكن اختيار والبطش التي سارعليها اثناء حكمداريته المسودان ، ازالت ماثلة فى والبطش التي سارعليها اثناء حكمداريته المسودان ، وني أور فى مسيحى الونف خطر المهديين فى أكبر أوقات انصدارهم ، وفى أعظم درجات حماستهم الدينية التي أخذت تكتسح كل شي في فوريقها الم يكن ارساله خطة حكيمة ، ولذا لم يكن غريبا أن يفشل جوردون فى عاولته ، (1)

باءت جميع الخطط التي وضعها غور دون لانقاذ الموقف في السودانبالفشل، كما أخفقت أيضاكل الحملات التي ارسلت لنجدته وترتب على ذلك سيطرة المهدبين على معظم أجزاء السودان،

<sup>(</sup>۱) د. محمد مصطفی صفوت : الاحتلال <sub>ا</sub>لانجایزی لمصر وموقف الدول الأوربیة لزاءه ص ۲۰۹

وانقطاع المواصلات بينها وبين،مصر. وقد زادت خطورة المهديين بأستيلائهم على أم درمان فى يناير عام ١٨٨٥، وتهديدهم الحرطوم تهديدا مباشرا.

وقد شجع سقوط أم درمان المهديون على مواصلة حصارهم للخرطوم والتشديد عليها قبل أن تتمكن الحكومة المصرية من نجدتها وتم لأنصار المهدى الاستيلاء على العاصمة فى ينايرعام ١٨٨٥ وقنل غور دون والتنكيل به . ومنذذلك الوقت أصبح المهدى سيد اللسودان دون منازع ، ثم انتقلت السلطة من بعد الى خليفتة عبد الله التعايشى .

مات المهدى بعدسقوط الخرطوم مباشرة و ترك لخليفتة تركة مثنقلة بالاعباء فالدولة الجديدة قامت على أكتاف الدراويش بمن لاخبرة لهم بالسياسة أو شئون الحكم، زد على ذلك أن موت المهدى المفاجى، دون أن يتمكن من تثبيت دعائم الحكم المهدى فى السودان على أسس وطيدة من النظام، قد جعل من هذه الدولة الكبيرة بناء لاأساس له، ولا يستطيع الصمود أمام العواصف، وماكان أشدها وأكثرها.

كان من أهم الواجبات ـ فى نظر التعايشى ـ هو المحافظة على كيان هذه الدولة الكبيرة المترامية الأطراف من أطهاع الدول الأجنبية ، وكذلك الدفاع عن حدود السودان الشهاليــة من انتقام انجلترا.

ورغم قيام الحمكم المهدى فى السودان كحقيقة واقعة ، فإرف الدولالأوربية ، قد أغفلت هذه الحقيقة واعتبرت السودان أرضا ليستملكا لأحد res nulius . وبناء على هذه النظرية أو هذا النفسير أصبح من حقها أن تقتطع من أجزاته ماتشاء .

ولهذا فتاريخ القرن التاسع من الثمانينات حتى نها يته يمثل صفحة من الصراع الاستعارى ، السياسى والحربى لتقسيم أفريقيا بصفة عامة ، ومنطقة أعالى النيل بصفة خاصة . فما أن بدغ فجر القرن الحالى إلا وكانت أغلبية القارة الأفريقية قد قسمت فيها بين الدول الأوربية .

لم تنظر الحكومة الإنجليزية بعين الارتياح إلى محاولة بعض الدول الأوروبية التسلل فى شرق أفريقيا والتقدم صوب منطقة أهالى النيل ، وخصوصا على حساب الممتلكات المصرية السابقة فى السودان . لانها كانت تعتبر أن إخلاء مصر السودان إنما يعتبر عملامؤقتار يثها تستطيع مصر تكوين جيش قوى لاستعادته من جديد . وفى نفس الوقت فإن التمسك بهذه النظرية يفيد انجلترا ، فاحتلالها لمصر يمنحها نوعا من الوصاية عليها وعلى ممتلكاتها . فإذا ما رغبت انجلتر فى وضع يدها على السودان ، فستقوم بهذا العمل ما رغبت انجلتر فى وضع يدها على السودان ، فستقوم بهذا العمل

باسم مصر ولحسابها من الناحية الرسمية .

هذا من جهة ، ومن جهـة أخرى فان منطقة أعالى النيل على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لمشروعات انجلترا التوسعية فى أفريقيا ، فهى تحلم بخلق امبراطوريتها الأفريقية التى تمتد مرب سواحل البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى مدينة الكاب جنوبا، وتشطر القارة الافريقية إلى شطرين. وستكون منطقة أعالى النيل بطبيعة الحال مركز الدائرة لهذه الامبراطورية ، وحلقة الاتصال فى سكة حديد القاهرة الكاب .

وسيكون للموقف الدولى بصفة عامة ، وموقف فرنسا بصفة خاصة الاعتبار الأول في تشكيل سياسة انجاترا إزاء تلك المناطق ففرنساكانت الدولة الوحيدة الني عارضت الاحتلال الانجليزي لمصر معارضة جدية ، ووقفت له بالمرصاد منذأن وطأت أقدامه أرضها.

فانجلنرا إذن كانت تخشى من أن تؤدى معارضة فرنسا لبقاء احتلالها لمصر إلى اقدامها على مهاجمة منطقة أعالى النيل لارغام انجلترا على الدخول فى مفاوضات معها لجل السألة المصرية . ولهذا فقد حرصت على منع فرنسا من الوصول إلى هذه المنطقة بأى حال من الأحوال . وفى نفس الوقت كان عليها أن تحول بين ايطاليا والحبشة وألمانيا وبين الوصول إلى أعالى النيل ، لما بدا من تلك

الدول من رغبة أكيدة في السيطرة عليه .

بدأت انجلترا تعمل على استرضاء ايطاليا التي ساءها احتلال انجلترا مصر دون أن يكون لها نصيب فى الغنيمة ، حتى لا تنضم إلى عدوتها فرنسا . ولما كانت ايطاليا قد أخذت تبدى اهتهاما كبيرا يناء عصب بعد أن اشترته من الشركة الإيطالية فى سنة ١٨٨٧ ، وأرادت أن تتخذمنه نقطة ارتكاز لعملياتها التوسعية على ساحل البحر الاحر الغربي ، فقد وجدت الجلترا أن من الحكمة تشجيع ايطاليا على هذا العمل وفتح بجال لتوسعها فى تلك المناطق بالقدر الذى تحدده لها . وبهذا تتمكن انجلترا من ارضاء ايطاليا وفى نفس الوقت الحيلولة بين هذه المناطق وبين أن تقع فى يد عدوتها فرنسا .

وبناء على ذلك نجد أن انجلترا تعقد مع ايطاليا في سنة ١٨٨٥ اتفاقا يخول لها الحق في احتلال مصوع ، ولم يكن مواد معاهدة عدوة التي عقدتها معه في ٣ يونيه سنة ١٨٨٤ والتي تعهدت فيها بالسياح الأسلحة والمهات الواردة إلى الحبشة أن تصل إليها عن طريق مصوع . بلإن الأمرلم يقف عند هذا الحد . فباستيلاء ايطاليا على مصوع أوقفت مرور الأسلحة إلى يوحنا امبراطور الحبشة ، وسمحت بارسالها لعدوه منليك ملك شوا . وبهذا العمل تنقض انجلترا اليوم ما عقدته بالأمس . والسبب في ذلك هو مصلحة الجاترا أولا وقبل كل شيء . فصلحها بالأمس كانت في النعاون

مع يوحنا لتسهيل انسحاب القوات المصرية في شرق السودار. والعمل على تخليصها من الحصار المطبق جولها. أما اليوم فكان دعلى بريطانيا أن تمييز في هذه الظروف بين حليفين الحبشة أو ايطاليا . ولما كانت مطامع ايطاليا لا يمكن أن تحقق إلا على حساب الحليف الآخر وهو الحبشة ، فعلم يجد الانجليز بدا من التضحية بالأمبراطوره (''.

ثم أخذالا يطاليون يبسطون سيطرتهم على بيلول في شمال عصب وأعلنوا ضم مينك. و ولا إلى ممتلكاتهم في سنة ١٨٨٨. و بذلك أصبحت الممتلكات الايطالية على ساحل البحر الآحمر الغربي تمد من رأس قصار (جنوب ميناه سواكن) إلى أوبوك على الساحل. و في مارس سنة ١٨٩٠ أعلنت الحكومة الايطالية تسمية هذه الاقاليم باسم مستعمرة إريتريا . ثم كل هذا بتشجيع انجلترا وطبقا للسياسه التي رسمتها من قبل .

كذلك وافقت انجلترا على احتلال ايطاليا لإقليم كسلا ، وتوجيه نشاطها العلمى والتجارى لاقليم هرر . وكانت الحبشة قدد احتلته بعد اخلائه من القوات المصرية مباشرة ، وتوطد نفوذ المطاليا في هذه المناطق باتفاقها مع انجلترا في عامى ١٨٩١، ١٨٩٤

<sup>(</sup>١) د. على ابراهيم عبده : المنافسة الدولية في أعالى النيل ص ١١٢

واعتراف انجاترا بادخال الحبشه جميعها فى دائرة النفوذ الايطالى وبحيث لا تتجاوز هذا النطاق إلى منطقة أعالى النيل بأىحال من الأحوال

وبهذه الطريقة عالجت انجلترا مسألة تسرب النفوذ الفرنسى الله منقطة أعالى النيل عن طريق شرق أفريقيا ، وحالت بين التوسع الفرنسى على الساحل الشرقى لافريقيا وبين الامتداد إلى أعالى النيل بحيث نجد أن نفوذ فرنسا على هذا الساحل قد امتد من ميناء أوبوك إلى منطقة تقرب من زيلع . وبعد ضم ميناء جيبوتى اليها فى سنة ١٨٨٨ ، أعلنت الحكومة الفرنسية فى ما يو سنة ١٨٨٦ توحيد جميع تلك المناطق التى تشمل أوبوك و تاجورة والساحل الصومالى فى إدارة واحدة ، أطلقت عليها اسم الصومال الفرنسي .

وإذا كانت انجلتر قد تمكنت من انخاذ الاجراءات الكفيلة بمنح فرنسا من الوصول إلى منطقة أعالى النيسل عن طريق شرق أفريقيا ، فإنها لم تستطع أقامة هذا السياج فى غرب السودان رغم ما بذلته من محاولات .

ولما كانت ممتلكات المانياو المجيكاتجاور الحدودالسودانية من ناحية الغرب ، فقد لجأت انجلترا إلى الدخــــول فى مفاوضات مع ألمانيا أولا، القصد منها اغلاق هذه المناطق فى وجه فرنسا ،

وذلك عن طريق مد حدود الممتلكات الالمانية فى الكرون بحيث تمد شرقا حتى حدود المكنفو وشمالا حتى بحيرة تشاد، وبذلك تفصل منطقة أعالى النيل عن الممتلكات الفرنسية فى غرب أفريقيا، وتم لها ذلك بمقتضى المماهدة التى عقدت بين الطرفين الانجليزى والالمانى فى نوفبر عام ١٨٩٣

ولكن هذا السياج الذى أقامته انجلزا فى وجه التقدم الفرنسى من ناحية الغرب قد تصدع نتيجة للاتفاق الذى تم بين المانيا وفرنسا فى مارس عام ١٨٩٤ والذى تنازلت فيه فرنسا لا لمانياءن هذا الامتياز الذى منحتة اياها انجلترا، بحيت أصبح من حق فرنسا أن تمد حدود ممتلكام افى افريقيا الغربية حتى بحيرة تشاد شمالا، وشرقا الى أى مدى تشاه.

هال انجلترا تصدع هذه الجبهة التي أنشأتها بالاتفاق مع المانيا وأرادت أن تصلح ما أفسده الاتفاق الفرنسي الألماني . فيممت وجبها شطر بلجيكا وعقدت مع ملكما ليو بو لداتفاقا في مايوعام ١٨٨٤ ينص على منح انجلترا شريطا ضيقا يمتد من بحيرة تنجانيقا الى بيرة ألرت ادوارد في مقابل تأجير منطقة بحر الغزال الى ملك بلجيكا ، وذلك لتحول بين فرنسا وبين النقدم في اعالى النيل وتهديد مركز انجلترا في مصر . فثارت المانياو فرنسا لهذا الاتفاق واحتجتا لدى انجلترا في مصر . فثارت المانياو فرنسا لهذا الاتفاق واحتجتا لدى انجلترا في علم السودان .

أما عن موقف الحبشة فى ذلك الوقت فقد عرفنا كيف استغلت فرصة اعتزام مصر اخلاء السودان وضغط الحكومة الانجليزية عليها ، فى أن تعقد اتفاة اللائيا بينها وبين مصر وانجلترا استولت بمقتضاة على منطقة كسلا واميديب وسنهيت وبوغوص . كا منحت تسهيلات كبيرة فى مرور بضائمها وأسلحتها عن طريق مصوع . وكانت الحبشة تطمع فيها هو أبعد من ذلك ، ألا وهو الوصول الى نهر النيل نفسه . وقد شجعها على ذلك عجز حكومة التعايشى عن الدفاع عن حدود السودان المترامية ونجاح بعض الدول الأوربية فى اقتطاع أجزاء منه .

وقد خيبت انجلترا آمال الحبشة ، فمعاهدة عدوة فى ٣ يونيه عـام ١٨٨٤ لم تحقق لها شيئا . فمصوع قد وقعت فى يد ايطاليا ، كذلك استطاعت تكوين مستعمرة اريتريا وأن تحتل كسلا وأن تدسأ نفها فى اقليم هرر . كما استطاعت ايطاليا أيضا عقد معـاهدة أو تشالى مع ملك الحبشة فى ٢ مايو عام ١٨٨٩ والتى منحتها الحق فى بسط حمايتها على الحبشة ، وجعلها منطقة نفوذ ايطالية .

لم تنقيد إيطاليا بالمناطق الحبشية التي نص عليها الاتفاق ، بل تجاوزتها واحتلت عدوة في عام ١٨٩٠ . وقد أساء هذا العمل الى ملك الحبشة أيما إساءة ولكنه سرهافى نفسه ، لأنالوقت غيرمناسب للدخول في حرب معها . وقد واتنة الفرصة حينها تمكن من انزال هزيمة منكرة بالقوات الايطالية في موقعة عدوة في أول ما يو

عـام ١٨٩٦. وأرغمت ايطاليا على توقيع معاهدة أديس أبابا معمنليكف٢٦أكتو برمن نفس السنة ، اعترفت فيها ايطاليا باستقلال الحبشة وتحديد الحدود بين اريتريا والحبشة .

### استعادة فتح السودان

كان لإنهرام ايطاليا فى موقعة عدوة أسوأ الآثر فى نفوس الانجليز، وجعلتهم يفكرون جديا فى استرجاع السودان قبل أن تصل اليه فرنسا، خصوصا وقد أخذت فرنسا تتقرب من الحبشة وتحاول استغلالها للتوسع فى أعالى النيل واحباط المشروعات الانجليزية. وقد وجد هذا التقارب صدى لدى الاحباش فيفضل معونة فرنسا وأسلحتها استطاعت أن تنغلب على الايطاليين. كما أن فرنسا على استعداد للاعتراف بالمطالب الحبشية على الضفة الينى مرفاعالى النيسل.

وفى مارس عام ١٨٩٧ أرسلت الحكومة الفرنسية حاكم الصومال الفرنسي المسيو لا حارد M. Lagarde الى اديس أبابا في مهمة خاصة تتلخص فى اغراء الحبشة على قبول ارسال حملتين عن طريقها الى منطقة أعالى النيل لمعاونة بعشـة أو حملة مارشان الآتية من الغرب عن طريق الكونغو . وقد وافقت الحبشة على ذلك بشرط أن تكون الضفة اليمني من النيل فيما بين خطى عرض د 12 شمالا من نصيبها .

وفى خلال تلك الفترة نجحت فرنسا فى تشجيع الأحباش على ارسال أربع حملات الى أعالى النيل. ولو انهالم تحرز نجاحا يذكر إلا انها على أى حال قد أظهرت أطهاع الحبشة فى الضفة اليمنى من النيال.

وجدت انجلترا نفسها مضطرة بأن تبذل نشاطا مضادا انشاط فرنسا فى اديس أبابا ، خصوصا وأن العلاقات بينها وبين الحبشة لم تـكن مرضية نظرا لمساعدة انجلترا ايطاليا فى حربها ضد الحبشة سنة ١٨٩٦ ، هذا بالإضافة إلى أن أى اتفاق بين فرنسا والحبشة سيكون له خطورته على القوة المصرية الزاحفة على السودان . كما أن انجلترا كانت تخشى من وجود اتفاق بين الحبشة والدراويش فى

١ \_ د. على ابراهيم عبده: المنافسة الدولية ، فيأعالى النيل ص ٢٥٨

السودان . لهذا أرسلت فى أوائل سنة ١٨٩٧ بعثة انجليزية يرأسها المستر رنل رود Rennell Rodd لملي أديس أبابا .

وقد نجحت البعثة فى الحصول على اعتبراف من منليك بألا يقدم للدراويش أية مساعدة وألا يسمح لأسلحتهم من الوصول إلى السودان عبر أراضيه .

وفى مقابل ذلك سويت مشكلة الحدودبين الحبشة والصومال بمقتضى اتفاقية عقدت بهذا الحصوص في يح مايوسنة ١٨٩٧. ولكنها لم تنجح في تسوية الحدود الجنوبية والغربية للحبشة نظرا لإصرار منليك على مطالبه وطذا أرجأت الحكومة الإنجليزية البت في مسألة الحدود السودانية الحبشية إلى وقت آخر، ريثها تتمكن القوات المصرية من دخول الحرطوم .

دفعت الآحو البالسائدة في السودان و اعتزام فرنسا احتلال أعالى النيل لارغام انجلترا على تسوية المسألة المصرية ، الى تجميز حملة عسكرية تحت قيادة كتشنر لاسترجاع السودان من أيدى المدراويش . وكانت كل من انجلترا وفرنسا في سباق من الزمن . أيها سيكون له الغلبة وأيها سيصل قبل الآخر . وكما ذكرت كانت فرنسا قد أعدت ثلاث حملات من ناحياة الحبشة لمساعدة بعثة مارشان في تقدمها في أعالى النيل . وفي يوليه سنة ١٨٩٨ وصل

مارشان الى قرية فاشودة بصحبة عدد من الضباط الاوربيين وما يزيد عن المئة من الجنود السنغاليين ، ورفع العلم الفرنسى فوق هذه القرية . وكانت تشد من أزره قوة الجيكية أرسلها الملك ليوبولد لحاية مارشان من قوات الدراويش .

تقدمت القوات المصرية بقيادة كتشنر بعد دخو لها الخرطوم صوب الجنوب، ووصلت فاشودة فى ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٨. وفى ذلك الوقت تقدم كتشنر بانذار الى مارشان محتجا على استيلاء فرنسا على قرية كانت خاضعة لمصر رفضه مارشان وتجرج الموقف وكاد يؤدى إلى نشوب حرب بين الدولتين الكبيرتين، ولكن فرنسا اضطرت الى الانسحاب فى النهاية بعد أن وجدت أن اعتمادها على حليفتها روسيا لم يفدها شيئا. وفى اتفاقية ٢٩مارسسنة في اللها وقعت بين الدولتين وضع حد نهائى لمطامع فرنسا فى وادى النيل.

### الاتفاق بين بريطانيا والحبشة تى ١٥ مايو سنة١٩٠٢ يشأن الحدود

ظلت مشكلة الحدود بين ممتله كات مصر والحبشة التي عجزت مصر عن حلها في عهد اسماعيل قائمة دون حل . وكان على انجلترا أن تجد لها حلا بعدفشل محاولتها في سنة ١٨٩٧ . وقد واتتها الفرصة في ١٨٩٧ انتيجة خطأ وقعت فيه فرنسا واستغلته انجلتر لمصلحتها .

وتفسير ذلك أن الهبراطور الحبشة كان قد منح فى سنة ١٨٩٤ أحد السويسريين حق المتياز مد خط حديد الحبشة . وتكونت لهمذا الغرض شركة فرنسية ، أخذت على عاتقها تنفيذ هدذا الخط . وحدث أن الشركة الفرنسية عجزت عن القيام بالتزاماتها واحتاجت إلى زيادة رأس مالها . فوجدت الشركات الانجليزية أن الفرصة سانحة الماشتراك فى زيادة رأس المال ، ليتمكن بذلك النفوذ الإنجليزى من أن يجد له مكانا بالحبشة إلى جانب النفوذ الفرنسى .

وحدث فى ذلك الوقت أن الحكومة الفرنسية تدخلت لدى الشركة الفرنسية ومنحتها إعانة سنوية تقدر بنصف ملبون فر لمك لمدة خسين عاما ، وذلك لزيادة رأس المحال ، واصدار أسهم بقيمتها تكون من نصب المكتتبين الفرنسيين ، وبهذا العمل استطاعت الحكومة الفرنسية أن تهيمن على الشركة دون استشارة منليك ملك الحبشة أو أخذ رأيه فى هذا الموضوع بصفته صاحب الحق الأول فى منح الامتياز .

استغلت انجلترا هذا الخطأ الذى ارتكبته فرنساوأخذ مبعوثها فى أديس أبابا السير جون هارنجتون يوغر صدر منليك ضدها ، ويوضح له النوايا الحنفية من وراء هذه المحاولة من قبل فرنسا . فترتب على ذلك زيادة التقارب بين انجلترا و الحبشة ، هذا التقارب الذى أدى إلى توقيع الاتفاق بينها فى 10 مايو سنة 1407 بشان الحدود السودانية الحبشية . وفيما يلى أهم القاط التى اشتملت عليما الاتفاقية (1) :

أولا: اتفق الطرفان المتعاقدان على أن خط الحدود بين السودان وأثيوبيا يسير من أم حجر إلى القلابات فالنيل الازرق فنهر بارو فنهر يببور فنهر أكوبو إلى مليلة ، ومنها إلى نة طة تقاطع خط عرض ٣ شمالا مع خط طول ٣٥ شرق جرينتش . (وقد رسم خط الحدود بالمداد الاحمد على الخريطتين الملحقتين بالاتفاقية) .

ثانيا : يتعهد جلالة الإمبراطور منليك الثانى قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك البريطانية وحكومة السودان .

<sup>1-</sup> E. Hertslet: The Map of Africa by Treaty, vol. 2, No.100 p. 430

باختيار قطعة أرض بجوار ايتانج على نهر بارو لا نزيد طولها عن أنى متر ولا نزيد طولها عن أنى متر ولا نزيد مساحتها عن ٤٠ هكستارا ( الهكتار ١٠٠٠٠٠ متر مربع) لاحتلالها وإدارتها كمحطة تجارية ، طالما خضع السودان للحكم المصرى الانجاري ، وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن الارض المؤجرة لن تستخدم في الاغراض السياسية أو الحربية .

رابعا: يمنح صاحب الجلالة الامبراطور منليك، ملك ملوك أثيو بيا، حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا وحكومة السودان الحق فى إنشاء خط حديدى عـــبر الاراضى الحبشية لربط السودان بأوغندة.

بهذه المعاهدة تنتهى مشكلة الحدود بين السودان والحيشة تلك المشكلة التى ثارت فى أواخر عهد اسماعيل والتى حاولت مصر وضع حد لها، ولكنها أخفقت لمغالاة الأحباش فى مطالبهم. وقد نجحت انجلترا الى حدما فى حل هذه المشكلة فى اتفاقية عدوة فى ٣ يونيه عام ١٨٨٤. ولكن اطاع ايطاليا وفرنسا والحبشة قد أطاحت بتلك الاتفاقية.

وظلت المشكلة دون حل، نتيجة تطلع الأحباش الى وادى النيل ورغبتهم فى السيطرة على الصفة اليمنى للنيل جنوبى الخرطوم. ولكن إنجلترا ماكانت تسمح بمثل هذا النوسع علىحساب السودان. إلى أن أناحت الظروف للطرفين الإنجليزى والحبشى عقــــد اتفاقية عــام ١٩٠٢.

وفى نفس الوقت أى فى ١٥ مايو عـــام ١٩٠٢ تم لانجلترا عقـــد معاهدة اخرى بينها وبين ايطاليا والحبشة بشأن تحديد الحدود بين ارتيريا والحبشة . وبهذا تستقر الأمور على حدود الحبشة بفضل هاتين الاتفاقتين واتفاقى عام تحمير ، ١٩٠٧، الأولى بين بريطانياوفرنسا وايطاليا والحبشة ، والثانية بين بريطانيا والحبشة .

و إذا القينا نظرة عامة على العلاقات بين مصسر و الحبشة في القرن الناسع عشر ، نجد أن هذه العلاقات قسد تميزت فى الفترة الاولى منها، والتى سبقت الاحتلال الانجليزى ، بأثر مصر الواضح فى توجيه تلك العلاقات الوجهة التى تريدها على قدر ما تسمح به الظروف رغم الندخل الاروبى فى شئون مصر فى أخريات أيام اسماعيل وبداية عهد توفيق . ولكن هنذ أن وقعت مصر فريسة الاحتلال ، لم يصبح مصيرها فى أيديها ، بل انتقلت الى أيد غير أمينه ، كانت ترعى مصلحتها أولا وقبل كل شىء .

 طبقا لمشيئتها هي ، دون نظر لمصلحة مصر ، فكانت تسترضى بعض الدول على حساب الممتلكات المصرية ، وتقف في و جه البعض الآخر \_ لاحرصا منها على أراضى مصر - وإنما لاختلافه معها حول تقسيم بعض مناطق النفوذ . وهكذا أصبحت انجلترا منذ عقدها الوفاق الثنائى مع مصر، والحناص بالحكم المشترك في السودان في عام ١٨٩٩ تتصرف في شئونه كيف تشاء من غير رقيب ولا حسيب .

# المراجع

## أولا – المراجع العربية والتركية :

- (۱) وثائق لم يسبق نشرها
  - (٢) مراجع عربية .
    - (٣) دوريات .
    - (٤) خرائـــط

## ثانيا — المراجع الأوروبية :

- (۱) وتائق لم يسبق نشرها
  - (٢) مراجع عامة .
    - (۲) دوریات

أولا : المراجع العربية والتركية نقلا عن دار المحفوظات الناريخية بالقصر الجمهورى ( عابدين سابقا ) .

## (١) و ثائق لم يسبق نشرها

دفاتر أوامر \_ وعدها ٢٤٨٨ دفترا تشمل السنوات من عام ١٢٧١ هـ الى ١٢٩٧ هـ أعام ١٨٥٤ مـ عام ١٨٥٠ م ) ، وتضميم الآوامر الصادرة من والى مصر الى ديوان الجهادية فى كل مايتعلق بشئون القوات المصرية، وخصوصا ما يتصل منها بسياسة اسماعيل الحربية. وهذه الدفاتر غير مسلسلة ، ولكنها توجود مع مجموعة دفاتر الأوامر التي تبدأ برقم ٥٠٠ و تنتهى عند رقم ٢٩٥٤ .

٢ - دفاتر أوامرعربي - وتشتمل على المراسلات المتباداة بين الحديو اسماعيل و يوحنا ملك الحبشة ، ومنليك ملك شوا ، وبعض رؤوس الاحباش بشأن العلاقات بين مصر واثيوبيا . و تعتبرهذه الوثائق على درجة كبيرة من الأهمية ، لأنها تبين بجلاء ووضوح سياسة الخديو اسماعيل بإزاء الحبشة .

وعائر صادر الجهادية - من رقم ١ أنى رقم ١٢١٥ غير مسلسلة وتشمل السنوات من ١٢٦٠ - ١٢٩٥ هـ (١٨٤٤ - ١٨٧٣) وتشتمل على جميع المكاتبات الصادرة من ديوان الجهادية الى الأورط والآلايات المختلفة .

إ ـ دفاتر صادر تلفرافات بمحافظة مصوع ـ وتشتمل على المراسلات المتبادلة بين حكمدار عام السودان، بشأن التوسع المصرى فى السودان والساحل الشرقى لأفريقيا . وهذه المجموعة تضم أخبار الحملات المصرية على الحبشة ، و توضح بشى كثير من الأسهاب تحركات القوات المصرية فى تقدمها داخل الأراضى الحبشية يوما بيوم ، ولهذا تعتبر على درجـــة كبيرة من الأهمية بالنسبة لموضوع البحث .

دفاتر قيد الأوامر الكريمة الواردة لديوان الجهادية وتشتمل على مجموعة ضخمة من الوثائق التي تضم الأوامر التي
 أصدرها اسماعيل إلى ديوان الجهادية فيما يتعلق بالشئون الحربية.

- دفاتر قيد التلفر افات الواردة لديوان الجهادية - ونحمل الأرقام من ٢٨٥٦ إلى ٢٩٩٤ وهي غير مسلسلة، وعددها ٢٨٥٥ الارقام من ٢٨٥٦ الواردة لديوان الجهادية من مختلف وحدات الجيش المصرى طلبا للأسلحة والمؤن والكساوى والمرتبات . وتكشف لنا تلك البرقيات عن جانب مظلم، حالك السواد في تاريخ الجيش المصرى، فنبين الحالة السيئة التي وصلت إليها قواتنا الحربية في أو اخر عصر اسماعيل، عندما اشتدت الأزمة المالية، واضطربت شئون البلاد فقد انعكست هذه الحالة الله الحالة المستود الحالة المستود الحالة الله المسلود المتدت

النعسة على الجيش ، فعم السخط جنوده وضباطهوزاد النذمربين صفوفه ، وكان ذلك باعثا على قيام الثورة العرابية القومية .

٧ - دفاتر عابدين - وتضم بحموعة تقرب من الخسين دفترا وتشتمل على المكاتبات المتبادلة بين الحديو اسماعيل والباب العالى عن طريق ممثله ( القبوكنخدا ) في الآستانة . ولهذه الدفاتر أهمية كبيرة نظرا لما تلقيه من ضوء على علاقة الحديو بالباب العالى في مختلف الشئون ، من حربية وسياسية وإدارية . وتوضح الأهداف الحقية في سياسة اسماعيل وقد ضمت بحموعة من الوثائق السرية (غير الرسمية) المتبادلة ببن اسماعيل وممثله في الاستانة ، وتبين وجهة نظر والى مصر في علاقته بالدولة المثمانية ومدى تلك العلاقة .

٨ - دفاتر معية تركي - من رقم ٧٧٥ إلى ٥٨٥ بالاضافة إلى
 ١٨دفترا بدون رقم . ودونت بهذه الدفاتر المكاتبات التركية المنبادلة
 بين المعية السنية ومختلف دوواين الحكومة ، ومنها ديوان الجهادية
 فيما يتعلق بالشؤن الحربية .

و دفاتر وارد الجهادية - من رقم ٥ إلى ٩٣٨ غير مسلسلة وتشمل المدة من سنة ١٢٦٠ إلى سنة ١٢٩٠ هـ (١٨٤٤ - ١٨٧٣م)
 وعددها ٧٥١ دفترا ، وتضم المسكا تبات المختلفة الواردة لديوان الجهادية من مخلتف وحدات الجيش .

١٠ - دوسيه ٥/٣كتابات واردة من يوستنا إلى الحديو توفيق ويشتمل على المكاتبات المتبادلة بين الحديو توفيق والملك يوحنا بشأن تسوية مشكلة الحدودالى ظلت قائمة منذ الحلة الحبشية الأولى . ولهذه الوثائق أهميتها الحاصة فى تتبع المشكلة والخط وات الى التخذت فى سبيل الوصول إلى تسوية مرضية .

11 - محافظ بحربرا - وتضم المراسلات المتبادلة بين حكمدار السودان ومهردار الحديو بشأن حملة السير ساميويل بيكر والنوسع في أعالى النيل . وتوضح تلك المكاتبات سياسة مصحمر بوضوح وجلاء في مسألة ضم مناطق أعالى النيل إلى مصر والسياسة التي اعتزمت الحكومة المصرية تنفيذها في تلك الآقاليم .

17 - محافظ الجهادية - من رقم ٧ إلى ١٢ وقد اشتملت على الأوامر الصادرة من الحديو إلى ديوان الجهادية بشأن العلميات الحربية والشئون العسكرية ، ومعظم تلك المراسلات باللغة التركية والبعض الآخر باللغة المربية .

17 - محفظة سودان رقم 1/0 (أوراق تتعلق بحدوادث بلاد الحبشة ومكاتبات من ملك زنجبار) - وتشتمل هذه الوثائق على أخبار حملة أرندروب على الحبشة وسياسة مصر بإزاء التوسع على ساحل أفريقيا الشرق، وعلاقتها بزنجبار

١٤ - محفظة ٨ سودان - وتضم تقارير وافية عن الحملة الحبشية الثانية أى حملة راتب باشا ، وعن تحركات القوات المصرية يوما بيوم وساعة بساعة وهي عظيمة الاهميـــة ، وخصوصا فيما يتعلق بعمليات مصر الحربية في الحبشة .

### (٢) مراجع عربية أساسية

احمد عرابي باشا ـ كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية . (مخطوط) بدار الكتب المصرية . سنة ٨١ - ١٨٨٢ .

ومؤلف هذا الكتاب غنى عن التعريف فهو زعيم الثور المصرية الأولى، وأهمية الكتاب ترجع إلى أن احمد عرابي قد اشترك في حلة راتب باشا على الحبشة كضابط مسئول عن تموين الحملة . وقد ذكر في صراحة ووضوح تفاصيل كثيرة عن الحملة بصفة خاصة وعن حالة القوات المصرية والمصريين بصفة عامة .

اسماعيل سرهنك باشا \_ حقائق الأخبارعن دول البحار . جزءان (والثالث غيركامل ) القاهرة ١٣١٣ - ١٣١٦ ه

للـكتاب قيمة علمية كبيرة، فمؤلفه كان من ضباط البحرية المصرية الممتازين. بدأت خدمته في عصر اسماعيل ، وكان أبوه

سرهنك بك ما زال فى خدمة البحرية المصرية حتى ذلك الوقت . وقد تدرج اسماعيل سرهنك فى عدة مناصب حربية إلى أن وصل فى سبتمبر سنة ١٨٩٣ إلى منصب ناظر المدرسة الحربية خلفا المضابط الفرنسى لارمى . من هذا العرض الموجز لناريخ حياة المؤلف ، نرى أنه قد نشأ فى بيئة حربية وعمل هو و والده فى خدمة البحرية المصرية فى عصر اسماعيل ، فأناحت له ظروفه وما وصل إليه من مركز رفيع الإلمام النام بحالة الجيش المصرى وما خاضه من حروب .

أمين سامي باشا \_ التعليم في مصر . القاهرة ١٩١٧

د د د تقويم النيل وعصر عباس وسعيد الجو.
 الثالث ( المجلد الأول ) القاهرة ١٩٣٦

د د - تقويم النيل وعصر اسماعيل . ( المجلد الثالث ) القاهرة ١٩٣٦

للمراجع السابقة أهمية خاصة من وجهة نظر المؤرخ ، وذلك لإعتبادها على المصادر الرسمية المعاصرة ، كجريدة الوقائع المصرية . هذا فضلا عن الوثائق المختلفة التي استطاع الاطلاع عليه ا بدار المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري، والتي جمع منها الشيءالكثير . وفي نفس الوقت فقد شغل المؤلف عدة مناصب حكومية رئيسية مكمنته القيام بهذا العمل الضخم ، وحشد هذا العدّد الكبير من الوثائق الهامة في تلك المؤلفات .

عمر طوسون (الأمير) - تاريخ مديرية خط الاستوائية المصرية من فتحها إلى ضياعها من سنة ١٨٦٩ إلى ١٨٨٩. ويتناول الكتاب تاريخ الحسكم المصرى لهذه المديرية من حكمدارية السير ساميويل بيكر إلى حكمدارية غوردون وأخيرا حكمدارية أمين باشا حتى عام ١٨٩٩ - ويعتمد المؤانف فى جمعه للمعلومات التى وردت بهذا الكتاب على ما كتبه السير ساميويل بيكر فى كتابيه (بحيرة البرت نيازا)و(الاسماعيلية). وكذلك ما كتبه غوردون فى كتابه (خطابات الجزال غوردون إلى شقيقته) وما كتبه چيسى فى كتابه ( سبع سنوات فى السودان)، وكذلك اعتمد على ما دونه الدكتور آبات فى كتابه ( السودان فى ظل حكم اسماعيل) . ولهذا على ما دونه يمكننا القول بأس الكتاب قد اعتمد فى استيفاء معلوماته على شخصيات معاصرة لها أهميتها فى تاريخ مصر .

الدكتور محمد مصطنى صفوت \_ الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول الأوربية أزاءه ١٩٥٢. لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بموقف الدول الأوربية ازاء احتلال انجلترا مصر ؛ والوضع فى السودان بعد خضوع مصر للحكم الانجليزى . وأهمية هذا الكتابترجع إلى الاعتماداعتمادا أساسيا على الوثائق الناريخية لمختلف الدول الأوربية الكبرى .

### المراجع الآخرى

احمد شفيق باشا : مذكرانى فى نصف قررب . الجز. الأول ١٩٣٤

الأميرالای ابراهيم فوزی: السودان بين يدی غوردون وکتشنر. جزءان. القاهرة ١٣١٩م

سليم خليل نقاش : مصر للمصريين . الأجزاء من ٤ ــ ٩ الإسكندرية سنة ١٨٨٤

عبد الرحمن الرافعي: عصر اسماعيل. جزءان القاهرة١٩٣٣

- الثورة العرابية والإحتلال البريطاني .
   القاهرة سنة ١٩٣٧ .
- د : مصر والحودان فى أوائل عهــــد الاحتلال، الطبعة الثانية ١٩٤٨ مطبعة الفائية ١٩٤٨ مطبعة

فيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء \_ سبعة أجزاء. اسكندرية من ١٨٩٠ إلى ١٨٩٦. محمد الجابرى: فى شأن الله . أو تاريخ السودانكما يرويه أهله . القاهرة سنة ١٩٤٧ .

الدكتور محمد صبرى : مصر فى أفريقيا الشرقية · القاهرة سنة ١٩٤٨

, , : الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر . القاهرة سنة ١٩٤٨

الدكتور محمد فؤاد شكرى : الحسكم المصرى فى السودان (١٩٥٠-١٨٩٩ القاهرة ١٩٥٧)

اللوا. محمد مختار (باشا): النوفيقات الالهامية في مقارنة التوريخ الهجـــرية بالسنين الافرنكية والقبطية . بولاق سنة ١٣١١ه.

نعوم شقير (بك): تاريخ السودان القديم والحديث وجعرافيته. ثلاثة أجزاء. القاهرة سنة ١٩٠٣.

### (٣) دوريات

الوقائع المصرية : وهي سجل حافل لأهم الآحداث التي وقعت في عصر اسماعيل . ويستطيع الباحث أن يجد بها من المعلومات الشيء الكثير. وقد اعتمد عليها أمين سامي باشا اعتمادا كبيرافي تذوين مؤلفه (تقويم النيل).

الجريدة العسكرية المصرية : وهى صحيفة شهرية قمرية ، بدأ صدورها فى غرة جمادى الآخرة سنة ١٢٨٢ه (١٨٦٥م) وقداهتمت اهتماماخاصا بأخبار الجيش المصرى وبنظمه و تعاليه .

بحلة أركان حرب الجيش المصرى : عـاصرت هذه المجلة الجريدة السابقة . وصدرت لأول مرة في سنة ١٩٩٠ ه ( ١٠ يوليه سنة ١٨٧٠ ) . وقد عنيت بنشر أخبار الحروب والممارك التي خاضها الجيش المصرى ، والنشاط الذي ساهمت فيه يتركز حول حركة الكشوف الجغرافية ورسم الحرائط المختلفة لانحاء السودان بما في ذلك الحبشة .

## (٤) الخرائط

خرائط الحبشة : وهذه الخرائط محفوظة بالقصر الجمهورى (عابدين سابقا) . وقام بوضعها ضباط أركان حرب الجيش المصرى . وتشتمل على خرائط عديدة توضح خط سير حملات ارندروب ومنسنجر وراتب باشا . وكذلك خريطة تفصيلية لمحركة قرع . وقد نقلت بعض هذه الخرائط بشكل مصغر وضمنتها هذا الكتاب .

# المراجع الأوربية

### (١) وثائق لم يسبق نشرها

# (أ) الوئائق الانجليزية المنقولة عن وزارة الحارجيـــة الانجليزية .

British Foreign Office Correspondance, Public Record Office, London.

وقد رمرنا اليها في هــــذا الكتاب بالحرفين .F. O. وتضم الوثائق التي تبودلت بين قباصل انجلترا الجنرالات بمصر في فترة حكم اسماعيل ،ووزارة الحارجية الانجليزية ، والتي تتعلق بشئون مصر من سياسية وادارية وحربية . وكذلك المكاتبات المتبادلة بين سفير انجلترا بالآستانه ووزارة الحارجية الانجليزية فيما يختص بشئون مصر . وتشتمل أيضا على المراسلات المتبادلة بين سفراه انجلترا بالدول الاوربية المختلفة ووزراء الحارجية الانجليزية الحاصة بمصر . وتلتى هذه الوثائق ضوءاكبيرا على سياسة اسماعيل ازاء انجلترا، وموقف الحكومة الانجليزية منه طوال فترة حكمه إلى احتلالها لمصر سنة ١٨٨٨ .

#### وقد رتبت تلك الوثائق على النحو التالى :

Dossier No. 24 1862-63

| Dossier | No. | 26 | 1865      |
|---------|-----|----|-----------|
| 11      | **  | 27 | 1866-1869 |
|         | **  | 28 | 1867-1870 |
| **      | 11  | 29 | 1875-1879 |
| 11      | **  | 30 | 1676      |
| "       | **  | 31 | 1877      |
| "       | "   | 32 | 1878      |
| "       | 41  | 33 | 1879      |
| 44      | *** | 34 | 1882      |

(ب) الوثاءق الفرنسيـــة المنقولة عن وزارة الخارجية برنسية

Ministère des Affaires Etrangères.

وتشتمل هذه الوثائق على جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الحارجية الفرنسية وقناصل فرنسا الجنرالات بمصر أو سفرائها بالدول الأوربية بشأر المسائل المصرية . وهي توضع سياسة فرنسا إزاء مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

### وقد رتبت الوثائق على النحو الآتى :

| Doss. | No. | 46 | 1863      |
|-------|-----|----|-----------|
| 11    | "   | 47 | 1864      |
| 11    | **  | 48 | 1865      |
| "     | 11  | 49 | 1866-1868 |
| 11    | **  | 50 | 1869      |
| 11    | **  | 51 | 1870-1872 |

| Doss. | No. | <b>5</b> 2 | 1873-1875     |
|-------|-----|------------|---------------|
| 16    | 11  | <b>5</b> 3 | 18 <b>76</b>  |
| **    | **  | 54         | 1875-1876     |
|       |     | 5 <b>5</b> | 1877          |
| "     | **  | 56         | 18 <b>7</b> 8 |
| α     | **  | 57         | 187 <b>9</b>  |
| 11    | •   | 58         | 1879          |
| **    |     | 5 <b>9</b> | 1880          |

## (ج) الوثائق النمساوية المنقولة عن وزارة الحارجية النمساوية

Austrian Foreign Office Correspondance; Weiner Staatarchiv. Embassy and Consular Correspondence 1862-79

وتضم هذه الوثائق المراسلات والتقارير المتبادلة بين وزارة الحارجية النساوية وقناصل النسسا الجنرالات بمصر وسفرائها بالدول الأوربية الحاصة بمصر. وتلق ضوءا على سياسة النسا ازاء الدولة العُمانية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. وتشتمل الفترة من سنة ۱۸۲۲ إلى سنة ۱۸۸۲ على ۲۲ ملفا.

### (د) الوثائق الأمريكية

1 — Egyptian Despatches from the Consulate General of the United States of America in Egypt to the Department of State, Washington in 16 volumes, covering the years 1849-1879 inclusive. 2 — Instructions to the Gonsuls of the United States in Egypt for the Department of State found in vol. XIV Department of State, Washington, U. S. A. (1848-1868).

3 — Instructions to the Consulate General of the United States at Alexandria, Egypt' for the Department of State found in vol. XV (1868-1875).

### Printed Documentary Sources :

وهى بحموعة الوثائق الانجليزية التى صدرت على شكل كراسات متنابعة خلال النصف الثانى من القرن الناسع ، وتتضمن المراسلات التى تبودلت بين وزارة الخارجيــة الانجليزية وحكومات الدول الأوربية الآخرى بشأن المسألة المصرية وهى على درجة كبيرة من الأهمية لميان وجهة نظر الحكومة الانجليزية فل يتعلق بشئون مصر .

Documents Diplomatiques Français (1871-1914).

قامت بنشر هدده المجموعة الضخمة من الوثائق الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى ، وهى تضم المراسلات الرسمية التى تبودلت، بين الحكومة الفرنسية وحكومات الدول الآخرى، أو بين وزارة الحارجية الفرنسية وعثليها الدبلوماسيين لدى تلك الدول. وهذه الوثائق تلقى ضوءا كبيرا على موقف الحكومة الفرنسية من المسائل المصرية ، وتصارع النفوذ بينها

وبين انجلترا في مصر

Livres Jaune Français.

وهى شبيهة بالكراسات الزرقاء التى أصدرتها الحكومة الانجليزية، ولكن معظم ماجاء بتلك الكراسات من وثائق قد تضمنتها مجموعة الوثائق الفرنسية السابقة التى نشرت بعد الحرب العالمية الأولى.

## (٢) مراجع أوربيه أساسيه

Baker, Sir S. W; Ismailia, London 1895.

لهذا الكتاب قيمة كبيرة فولفه هو السير ساميويل بيكر الذى قام بحملته الشهيرة إلى أعالى النيل وشغل منصب حكمدار مديرية خط الاستواء من سنة ١٨٦٦ إلى سنة ١٨٧٧ والكتاب يوضح فى شى. كثير من النفصيل ماقام به مؤلفه فى حملته السابقة من أعمال، ويبين فى نفس الوفت نزعته الاستعارية ومحاولته تدعيم النفوذ الانجليزى فى تلك المناطق دون نظر لمصلحة مصر.

Chaillé-Long; My life in four Continents, London 1912.

" : L'Egypte et ses provinces perdues. Paris

"; Les Trois Prophets. Le Mahdi Gordon, Arabi. Paris 1886.

للكتب الثلاثة قيمة علية لا تنكر ، نظراً لما ورد بها من معلومات كثيرة تنعلق بممتلكات مصر في السودان والقارة الأفريقية وتعرض في كتابه الآخير على وجه الخصوص لشخصيات ثلاثة كان لها أكبر الأثر في تاريخ مصر وهم ، المهدى وغوردون وعرابي . والمؤلف من الضباط الأمريكيين الذين استخدموا في هيئة أركان حرب الجيش المصرى منذ ٣ مارس سنة ١٨٧٠ إلى نهاية حكم اسماعيل . وقد بزغ نجمه بعد نجاحه في مأموريته إلى ملك أوغنده

فى سنة ١٨٧٤ وطوافه فوق بحيرة ثيكتوريا وقيادته لنجريدة مكراكا (نيام نيام) سنة ١٨٧٥ وقد أنعم عليه فى ٧ ديسمبر سنة ١٨٧٤ برتبة الأميرالاي وبالنيشان المجيدي من الدرجـــة الثالثة مكافأة له على خدماته. فنظرا لخبرته بشئون مصر، وخصوصا مايتعلق منها بالممتلكات الأفريقية ، كانت لكتاباته قيمة كبيرة.

Douin; Histoire de Règne du Khedive Ismail. Le Caire 1933-1939.

Tome 1er — Les premières Années du règne (1863 - 1867)

" 2 — L'apogées (1867-1873)

" 3 - L'Empire Africain :

1er partie (1863-1869)

2 " (1869-1873)

3 (1874-1876)

ولهذا الكتاب أهمية كبيرة لاعتماده اعتمادا يكاد يكون تاما على الو ثائق التاريخية المحفوظة بالقصر الجمهورى (عابدين سابقا). وقد تعرض في هذا الكتاب للامبراطورية الافريقية والتوسع المصرى في السودان بالنفصيل.

Dye. W. Mc E., Moslem Egypt and Christian Abyssinia, or Military Science under the Khedive in

his provinces beyond the borders as experienced by the American Staff. New York. 1880

من أهم الكتب التي كتبت عن الحروب الحبشية المصرية بكل تفصيل. وهو يضم معلومات قيمة عن حملات مصر على الحبشة وخصوصا حملة راتب باشا. وأهمية الكتاب ترجع إلى أن مؤلفه وهو الجنرال داى كان من الضباط الأمريكيين الذين التحقوا في خدمة الجيش المصرى منذ عام ١٨٧٠. وقد اشترك اشتراكا فعليا في حملة راتب باشا كمساعد للجنرال لورنج رئيس هيئة أركان حرب الحملة . ولهذا فكتاباته عنها تعتبر كتابة الجبير ببواطن الأمور ، والعليم بكل دقائق الحملة . وقد اعتمدنا عليه اعتمادا كبيرا في هذا الموضوع

Loring, W. W.; A Confederate Soldier in Egypt. New York 1882

وهذا الكتاب أيضا من الكتب القيمة فكاتبه هو الجنرال لورنج أحد الضباط الأمريكيين في الجيش المصرى، وقد دخل في خدمة الحكومة المصرية في ١٧ ديسمبر سنة ١٨٦٩، واسندت اليه مهمة تحصين السواحل المصرية، ثم عين رئيسا لحيثة أركان حرب حملة راتب باشا، فكتاباته عن تاك الحرب، كتابة مستفيضة و لكنه قد حمل في بعضها على راتب باشا، وحاول الدفاع عن موقفه في المواضع التي شعر فيها بضعف مركزه أو بخطائه.

Hertslet E.; the Map of Africa by Treacy, 3 vols. third Edition. London 1909.

لهذا الكتاب أهمية كبيرة وخصوصا فيها يتعلق بالتقسيمات التي تمت بين الدول الأوربية بشأن تقسيم المستعمرات ومناطق النفوذ. وهو سجل حافل بالمعاهدات الرسمية التي تمت بين الدول الأوربية بعضها ببعض؛ أو بينها وبين الدول الأفريقية والكتاب مزود بعدد كبير من الحرائط الملحقة بهذه المعاهدات . وعلى العموم فالكتاب لا غنى عنه لأى باحث في تاريخ أفريقيا الحديث

## مراجع أوربية اخرى

Abbat Dr., Le Soudan sous le règne du Hhedive Ismail

Allen, Bernard M.; Gordon and the Sudan, London, 1931.

 ${f C}$ rabités P. ; Americans in the Egyptian Army. London 1938.

Cromer (Earl); Modern Egypt. 2 vols. 1908

Darcy. Jean; France et Angleterre. Cent Années de Rivalité Coloniale. Paris, 1909.

De Leon (Edwine); The Khedive's Egypt. London 1877.

De Leon (Edwine); Egypt under its Khedives.
London 1882.

Dicey; The History of the Khedivate. London. 1902

Farman E. E.; Egypt & its Betrayal. New York. 1809.

Gordon: Letters of General Gordon to his Sister. London 1888.

Mekki Shibeika; British Policy in the Suden (1882-1902)

Sabry M.; L'Empire Egyptienne sous Ismail et

l'Ingerence Anglo-Française' Paris 1939.

Shukry M.; The Khedive Ismail & Slavery in Sudan. (1863-1879) Caire 1938.

#### General Books

The Combridge Modern History, vol XII Egypt & the Egyptian Sudan (1841-1907) by F. M. Sandwith

Histoire Général. vol. XII ch. XII "La politique Européene jusqu'au Traité de Berlin 1871-1878 par M. A. Malet."

#### Publications of the Egyptian General Staff

The Egyptian Compaign in Abyssinia from notes of a Staff-Afficer.

#### Periodicals

Bulletin d' l'Iastitut Egxptien. T. V Année 1911 L'Expedition de l'Egypte contre l'Abyssinie (1875-1876) par le General F. Von Thurneyssen Pacha.

Sudan Notes and Records

Revue d'Egypte III P. 640 "L'Expedition de Ratib Pach Juillet 1877" par Dr. Suzzara. مر ۸ کیلل مر ۸ کیللے الاداب